# أطــوار الأدب العـربى في العصر الإسلامي

الأسناذ الدكنور السيد محمد الديب

> الطبعـــة الأولـــى ۱٤۱۹هـ - ۱۹۹۹م

توزيع المكتبة الأزمرية للتراث بالقامرة 9 درب الأتراك خلف الأزمر الشريف

## بشنالتك الخزالج تزا

#### المقدميية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد .....

فهذه الأوراق التى بين يديك عزيزى القارئ - ترصد بعض الظواهر الأدبية فى العصر الإسلامى بقسميه (صدر الإسلام وبنى أمية) وقد كتبتها فى أزمان متفرقة، وظهر بعضها بمجلات علمية، واستعنت بشئ منها فى محاضرات أدبية عامة، ورأيت ملاءمتها لطلاب اللغة العربية أينما كانوا.

وعنوان هذا الكتاب (أطوار الأدب العربي في العصر الإسلامي). ذلك الموضوع الذي كتب عنه الكثيرون وأثيرت حوله قضايا عديدة، فرأيت أن أرصد رؤيتي عنها مستعيناً بالجهود التي حملها لنا القدماء والمحدثون.

والأدب تصوَيَّرُ اللحياة، وتعبير عنها، واستجابة لما بهامن متغيرات، فيقول البعض : "الحياة الأدبية" أو" الأدب والحياة" وورت كلمة (أطوار) في قول الله تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ (نوح ١٣، ١٤). وقالت الخنساء (تماضر بنت عمرو).

تبكى خُناسٌ على صَخْرٍ وحقٌ لها · · إذ رابها الدهرُ إن الدهر ضَرَّارُ لابد من ميتَةٍ في صرفها عِبَرٌ · · · والدهرُ في صرفه حولٌ واطوارُ

وقدمنا في الباب الأول عدة أطوار للأدب في عصر صدر الإسلام ليتذكر القارئ بها المؤثرات الفاعلة في هذه المرحلة وأبرز الشعراء الإسلاميين فيها

كحسان بن ثابت، والشعراء الذين يلتحفون ببعض أردية الجاهلية كالحطيئة، وقدمنا بعضاً من شعر الرثاء لأبى ذؤيب الهذلى.

وجاء الفصل الأخير في هذا الباب؛ ليكون معالجة حديثة لقضايا تراثية خالدة، حول النثر الفني.

أما الباب الثاني فعن الأدب العربي في عصر بني أمية، أكدنا في الفصل الأول منه على روابط الشعر بالبيئة في الحجاز والعراق والشام.

وتابعنا ما تغنى به ابن أبى ربيعة فى مكة، أو هتف به جميل فى أودية الحجاز، أو ما جاهر به جرير والفرزدق بسوق المربد بالبصرة، أو ما لسع به الأخطل خصومة فى الأدب والسياسة والحياة.

وجاء حديث النثر في فصلين عن الخطابة والكتابة، وختمنا الحديث بالكلام عن عبد الحميد بن يحيى الذي بدئت الكتابة الفنية به في نهاية العصر.

وآخيراً ... فهل يمكن لهذا الكتاب أن يحرك ما سكن لدى الأدباء والنقاد عندما يستعيدون من خلاله بعض الذكريات الأليمة في البيئة العربية القديمة، وجزءاً من الصراعات الأدبية والنقدية في العصر الإسلامي كله ؟

و ﴿ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ صدق الله العظيم

السبت { ٣ من ذى الحجه سنة ١٤١٩هـ السبت { ٢٠ من مارس سنة ١٩٩٩م

دكتور/ السيد معهد الديب أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر - الزفازيق

## الباب الأول الأدب فى عصر صدر الإسلام

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

لم يظهر أثر الإسلام على الأدب شعره ونثره إلا بعد الهجرة حيث ارتفع صوت الدعوة عالياً في المدينة، والتف المهاجرون والأنصار حول رسول الله (عَنَّ) ودخل المسلمون مع خصومهم وأعدائهم بالجزيرة العربية في حروب منصلة ، ولم يكن القتال قاصراً على ساحات المعارك، وإنما امتد إلى فنون الفول وبخاصة الشعر الذي التحم بالحياة البديدة. واختلف المخضرمون في موقفهم من الدعوة الاسلامية، فبعضهم كان يعارضها، ويتعصب لديانة أجداده ، ويذم الأنصار ويهجو محمدا (على ) ، وتصدى لهم الفريق الآخر، ويمثله الذين أسلموا والتقوا حول الرسول وأصحابه، إلى أن كان فتح مكة فازداد الشعراء المسلمون قوة، وعلا صوتهم، وأشادوا بالفتوح الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، وتنوعت فنون الشعر وتعددت مساراته، آنذاك، وازدهرت الخطابة من بين فنون النثر إلى آخر هذه الحقبة المتميزة التي انتهت مع آخر عهد الخلفاء الراشدين وبدايه حكم بني أمية في عام ٤٠هـ.

. .

ولقد تبدلت ملامح الأدب وخصائصه في عصر صدر الإسلام عما كانت عليه في العصر الجاهلي، لكن ذلك التبدل لم يكن شاملاً وسريعاً، ومضت حقبة خفت فيها صوت الشعر، ورأى بعضهم أن الخوف من الكذب يحول بينهم وبين الإجادة في هذا الفن وأن التفاخر بالأنساب ليس محلا للتقدير والإعجاب، كما أن الإسلام قد تصدى لدعاة الفرقة، وحض على الأخلاق الكريمة، وأن الشعراء المسلمين لم يكونوا على درجة واحدة في التقيد بتعاليم الإسلام، وبعضهم قد امتنع عن قول الشعر واكتفى ببعض السور من القرآن الكريم، فالشاعر لبيد بن ربيعة قد قال:

العصد لله إذ لم يأتني أجلى توري كساني من الإسلام سربالا(١)

أما حسان بن ثابت فقد صال وجال بشعره فامتدح الرسول وهجا خصومه، ولذا يعد أبرز شعراء الرسول، قال:

شَهِدْتُ بِإِذِنَ اللَّهِ أَنْ مَحْمَدًا . . . رسولُ الذي فوق السموات من علُ (٢)

ولم يكن الشعر قاصرا آنذاك على الدعوة، بل انقاد الشعراء لعواطفهم وتوجهاتهم فقالوا في الغزل والوصف والمدح والهجاء والزثاء وغيرها.

ولا شك في أن الأدب قد خضع واستجاب في تأثره إلى بعض الأسباب التي سنعرض لها بشئ من الإيجاز الذي يتلاءم مع الهدف المنشود لهذه السطور، ويأتي في مقدمة تلك المؤثرات القرآن الكريم، والحديث النبوى الشريف، فضلا عن بعض العوامل الأخرى التي يأتي في مقدمتها تراث العرب في العصر الجاهلي.

#### أولاً : القبرآن الكريم :

نزل كتاب الله الكريم منجما في ثلاث وعشرين سنة ، وابتدأ نزوله في شهر رمضان ، وفي ليلة القدر منه ، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنـزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ شهر رمضان ، وقال: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لَلنَّاسِ وَبَيّنات مِنَ الْقُدَى وَالْفُرْقَان ﴾ - "البقرة ١٨٥" ، وقد نزل ما يقرب من ثلثيه في مكه المكرمة .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء جـ١ ص: ٢٨١.

<sup>(</sup>۲) ديوان خمسان جـ١ ص:٢٠٣٠.

وعرفت السور والآيات التى نزلت فيها بالمكية، ونزل الباقى فى المدينة وعرفت سوره وآيات بالمدنية، وأن بعض السورتشتمل على آيات مكية وأخرى مدنية.

وقد أحس أهل مكة بروعة القرآن وجمال أسلوبه وعظمة معانيه، وتفسرده عما كانوا يتحدثون به من شعر ونثر، وحاولوا الإتيان بمثله فعجزوا، وكانوا كارهين للدعوة الإسلامية التي أخذ الرسول يذيعها ويهجر بها بين الناس، ووصفوا الرسول بأنه شاعر، وبأن ما يقوله أضغات أحلام، أو سجع كهان، أونتاج جنون، ولم يتفقوا على شئ - ﴿ بُلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلام بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُو شَاعِرٌ فَلْيَأْتُنَا بِآية كَمَا أُرْسِلَ الأَوْلُون ﴾ - (الأنبياء آية ٥)، وقال تعالى: ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، وَمَا لا تُبْصِرُونَ، إِنّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيم، وَمَا هُو بِقُولُ شَاعِر قليلاً مَا تَذْعَرُون، تَسزيل مَن رَب الْعَالَمِين ﴾ - شاعر قليلاً مَا تَذْعَرُون، تَسزيلٌ مَن رَب الْعَالَمِين ﴾ - (الحاقة ٣٨-٤٢).

أما المسلمون فقد عكفوا على حفظ ما ينزل على رسول الله من آيات بينات، وسألوا عن المعانى التى غابت عنهم، وحرصوا على تلاوته والإشادة به، واستعانوا بكلماته وأساليبه فى تعبيراتهم فقد جمعهم على لهجة قريش والتى صارت لغة للعرب جميعاً.

لقد جمع القرآن تاريخ الدعوة، ونظام التشريع الذي جاء به الإسلام، كما حدد الأسس الأخلاقية التي اتخذت أساساً في بناء الأمة واستمرار بقائها.

واشتمل القرآن على كل أساليب العرب التي ألفوها، واعتادوا عليها في الجاهلية وصدر الإسلام، وأضاف إليهم كثيرا من الألفاظ والأساليب التي

لم يسبق لهم أن استعملوها في الأدب أو الحياة، وتأثر الشعراء والكتاب والخطباء بمعانيه وديباجته الكريمة وحسن أسلوبه، وبديع نظمه، وروعة بلاغته، وجمال بيانه.

وقد تعهد الله تعالى ببقائه وحفظه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ - . (الحجر: ٩) . وجمعت سوره وآياته في مصحف واحد بعد موقعة اليمامة التي استشهد فيها عدد كبير من حفظة كتاب الله، فخشى الصحابة منه ذهاب القرآن بذهاب حفاظه، فتقدم عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق طالبا من الشروع في جمع القرآن، فقال الخليفة الأول: كيف أفعل أمراً لم يفعله رسول الله ، ولم يعهد إلينا فيه عهدا، واجتهد عمر في إقناع أبي بكر بضرورة الجمع، إذ لذلك فوائد عظيمة من أهمها حفظ كتاب الله من الصياع والإبقاء عليه مكتوبا حتى لا يختلف الناس فيه، وعهد بجمعه إلى زيد بن ثابت أحد الكتبة المشهود لهم بالحفظ والأمانة والصدق، وتم تدوينه في مصاحف معروفة واحتفظ بها أبو بكر إلى أن توفى، فأودعت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر أثناء خلافة أبيها، ولما تولى عثمان بن عفان الخلافة، واتسعت الدولة الإسلامية واختلف الناس في قراءة القرآن، أمر عثمان بعض الكتبة الأمناء وفيهم زيد بن تابت بنسخ الصحف التي كانت عند حفصة في مصحف واحد، وكتبوا منه عدة نسخ، واختص عثمان نفسه بواحدة، وجعل لأهل المدينة نسخة، وأرسل نسخاً أخرى إلى مكة والشام والبصرة والكوفة، وبقى القرآن محتفظا بترتيبه ورسمه العثماني، ولم يستطع أحد أن ينال منه أو يحرف فيه مع ما تعرض له من محاولات سافرة باءت كلها بالفشل.

لقد تنوع أسلوب القرآن، فوجد به الأسلوب الخطابي المنطوى على وعيد وتهديد، كما في سورة المسد التي نزلت في عبد العزى بن عبد المطلب، والذي اشتهر بأبي لهب، كما وجد به الأسلوب القصصي المبنى على الحوار كما في سورة هود في حديث نوح مع ابنه، واشتمل على الأسلوب الروائي المبنى على الحوار والرد كما في سورة يوسف، وعرض لأخبار الأمم السابقة بأسلوب متنوع بين المناقشة والتحليل.

ومن التعبيرات القرآنية التي أحدتها القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا سُقُطَ فِي أَيْدِيهِم وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ صَلُوا قَالُوا لَئِن لَمْ يَرْحَمْنا رَبّنا وَيغْفر لَنا لَنكُونَ مَن الْخَاسِرِينَ ﴾ (سورة الأعراف: ١٤٩)، فقوله: ﴿ سُقطَ فِي أَيْدِيهِم ﴾ تعبير جديد، ومعناه شدة الندم، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْه يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرّسُول سَبِيلا ﴾ (سورة الفرقان: ٢٧)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ الطّالِم عَلَىٰ يَدَيْه قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبُح يُقَلِّبُ كَفَيْه عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيها ﴾ (سورة الكهف: ٤٢)، قوله تعالى: ﴿ وانبهر بها الناس في كل زمان ومكان.

جمع القرآن العرب على لغة واحدة هي لغة قريش، ومع أنها كانت ذائعة في الجاهلية لكنها أخذت تنمو وتنتشر في داخل الجزيرة العربية وخارجها، وصارت لغة ذات دين سماوي، واستعملت مفردات لم يكن لها وجود في أدب العرب مثل الوضوء، والإيمان، والسجود، والكفر، والإشراك، والفرقان، والصلاة وغيرها، كما هذب القرآن اللغة من الألفاظ الحوشية الغريبة، وصارت بعض الكلمات الأعجمية جارية على اللسان العربي وهي ترجع في أصلها إلى لغات

الفرس والروم والنبط والحبشة والعبران، والسريان والقبط نذكر منها: الجبت، والإستبرق، والسندس، القسطاس، الزنجبيل وغيرها، فهذه الكلمات ذات الجذور الأجنبية القديمة قد أخذت جنسيتها وقالبها العربى بفضل القرآن الكريم الذى بعث الروح والتعرب فيها.

#### يعض الأيات من القرآن الكريم:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ وَيها بِسْمِ اللَّه مَجْرَاها وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ وَيها بِسْمِ اللَّه مَجْرَاها وَمُرْسَاها إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ وَحَيه مَ ، وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجَ كَالْجَبَالِ ، وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَه ، و كَانَ فِي مَعْزِلِ يا بَنَيَّ ارْكَب مَعْنَا ، وَلا تَكُن مَعْ الْكَافرين قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَل يعْصَمُنِي مِن الْماء ، قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ السَسَلَّه إِلاَّ مَن رَّحِم ، وَحَالَ بَيْنَهُما الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُاء ، الْمُغْرَقِين ، وَقيل بَعْد وَيَا سَمَاء أَقُلعي وَغيسَ الْمَاء وَقُضِي الأَمْرُ وَاسْتَوَت عَلَى الْجُودِي وَقيلَ بُعْدًا لَلْقَوْم الظَّالِمين ﴾ (سورة هود: ٤١ - ٤٤) .

وقال تعالى: ﴿ وَقَصَىٰ رَبُكَ أَلاا تَعْبَدُوا إِلاا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا ، فَلا تَقُل لَهُمَا أُفَ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولاً كَوَلا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قُولاً كَرَيًا وَاخْفضُ لَهُمَا حَنَاحَ الدَّلُ مِنَ الدرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَاني صَغيرًا ﴾ (سورة الإسراء: ٢٣-٢٤).

وقال تعالى: ﴿ اقْرأُ باسْمِ رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنـــسَانَ مِنْ عَلَقِ، اقْرأْ وَرَبُّكَ الأَجْرَمُ ، الَّذِي عَلَمَ بَالْقَلَمِ ، عَلَمَ الْإِنــسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، كَلاَّ إِنَّ الإِنــسَانَ لَيَطْغَىٰ ، أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ إِنَّ إَلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴾ (سورة العلق: ١ - ٨) .

ولا اختلاف فى إعجاز القرآن بين آية وأخرى، وليست للآيات المذكورة ميزة على غيرها، ولم نقصد منها إلا تقديم بعض الآيات التى لها دلالات معينة لا تخفى على القارئ.

#### ثانياً: المديت النبوى:

الحديث النبوى: كل ما نقل عن رسول الله (علله) من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فالحديث بذلك ليس كله من أقوال الرسول، فنسبة كبيرة منه رويت بمعانيه، فالصياغة إما أن تكون بألفاظ الرسول أو بألفاظ أصحابه، وقيل إن الذى ذكره الصحابة منسوباً بمعناه إلى الرسول يسمى الأثر، أما الأحاديث التي رويت بأسلوب الرسول فذات ملامح خاصة يمكن أن يتفهمهما ويتعرف عليها المتخصصون في دراسة مصطلح الحديث من ناحية المتن، على أن هذه الملامح تتجلى في قدرة الرسول على إرساء الحكمة وإجادة الحوار وإحكام التشبيه، وضرب الأمثال، وجمال الصياغة ومطابقة كلامه لأحوال السامعين.

كان الحديث النبوى متداولا في حياة الرسول، لأن به تفصيلا لكثير من الأحكام الشرعية التي جاءت مجملة وغير مفصلة في القرآن الكريم، وكان الرسول يحثهم على ذلك، فقد روى عبد الله بن عباس قول الرسول: "اللهم ارحم خلفائي، قلنا يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يروون أحاديثي ويعلمونها الناس" وتكرر قوله في حجة الوداع: "ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب".

ولم يدون الحديث في عهد رسول الله (ﷺ) باستثناء بعض رسائله وأحكامه التي وجهت إلى أشخاص أو أقوام بعينهم يدعوهم فيها إلى الإسلام أو يبين بها بعض الفرائض الدينية، كما لم يدون الحديث في عهد الصحابة الأجلاء، وقد عرض لهذا الأمر عمر بن الخطاب فقال: " إنى كنت أردت أن أكتب السنن، وإنى ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله تعالى، وإنى والله لا ألبس كتاب الله بشئ أبدا"، وحتى لا يكون بجنب القرآن كتاب آخر، حتى لو كان ذلك كتابا يجمع بين دفتيه أحاديث الرسول

(ﷺ)، ونتج عن ذلك اصطراب كبير في رواية الحديث، وتجرأ من تجرأ فنسب لرسول الله ما ليس له.

وقد اشتهر جماعة من الصحابة بكثرة الرواية مع الأمانة والدقة كأبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وأبى سعيد الخدرى وأبى موسى الأشعرى وأنس بن مالك وغيرهم، وأخذ عنهم بعض التابعين إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة (٩٩ – ١٠١هـ) فأمر بكتابة الحديث النبوى.

وقد أسهمت الأحاديث التي قالها الرسول بلسانه ورويت بألفاظه في انتشار اللغة العربية، وذلك إلى جانب القرآن الكريم، وعرضت بعض الأحاديث لشرح كثير من آيات التنزيل الحكيم، وزادت أهمية الحديث بعد تدوينه فحرص المسلمون على جمعه وشرحه، والتعريف برواته وحفاظه، وتمخض عن ذلك نشأة نوع من الكتابة التاريخية، هي الترجمة والتأريخ لحياة هؤلاء الرواة، ليتسنى الحكم عليهم من حيث العدل وغيره، وألفت كتب كثيرة تحقق هذا الغرض مثل (حلية الأولياء) لأبي نعيم الأصبهاني، و (الاستيعاب) لابن عبد البر، و (أسد الغابة في معرفة الصحابة) لابن الأثير و (الإصابة في تميير الصحابة) لابن حجر وغيرها.

ثم انتقل هذا اللون من الكتابة إلى العلوم الأخرى فظهرت التراجم لعلماء الفقه والتفسير واللغة والأدب.

ويحسن بعد هذا العرض الموجز أن نختار بعضا من أحاديث الرسول، ليتضح منها مذهبه في القول وأسلوبه في التعبير، معتمدين في هذا الاختيار على بعض ما ذكره الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين).

فمن أقوال الرسول التي نطق بها ولم يسبق إليها:

"الآن حمى الوطيس" في صفة الحرب يوم حنين.

وقوله: "هدنة على دخن، وجماعة على أقذاء" عن إظهار الصفاء وإضمار الضغينة والفساد.

وقوله: "لا يلسع المؤمن من جحر مرتين"، وفي روايسة: "لا يلدغ".

وقوله: "المستشار مؤتمن" - وقد صارت هذه الأقوال وغيرها محل تقدير عند أرباب الكلام.

وقال (ﷺ): "إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبله جميعا، ولا تفرقوا، وأن تعنصموا ممن ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال".

وقال: "أوصانى ربى بنسع: أوصانى بالإخلاص فى السر والعلانية، وبالعدل فى الرضا والغضب، وبالقصد فى الغنى والفقر، وأن أعفو عمن ظلمنى، وأعطى من حرمنى، وأصل من قطعنى، وأن يكون صمتى فكرا، ونطقى ذكرا، ونظرى عبرا".

وقال: "إن قوما ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا، فصار لكل رجل موضع، فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا: ما تصنع؟ قال: هو مكانى أصنع به ما شئت، فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا"(١).

<sup>(</sup>١) راجع البيان والتبيين جـ ٢ ص ١٥ إلى ص: ٢٥ وما بعدها، تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة الزابعة.

ولا شك في أن هذا البيان الصافى والنبع الشافى قد أفاد الأدب واللغة في العصر الإسلامي الأول، وعظمت الإفادة فيما تلاه، ولا زال العطاء باقيا ومستمرا.

#### ثالثاً: الأدب الجاهلي:

لقد حمل الأدب في عصر الإسلام كثيرا من خصائص الأدب الجاهلي، وظهر ذلك في الشعر الذي أبقى على كثير من خصائص الجاهليين، فمعظم الشعراء آنذاك كانوا من المخصرمين الذين تكونت ملكاتهم الفنية قبل ظهور الإسلام، ثم إن هذا التأثر كان في الأساليب والأفكار والموضوعات، فلا يتصور أن يقطع هؤلاء الشعراء كل صلاتهم بالماضي بين عشية وضحاها، ثم إن بعض الموضوعات مثل المدح والوصف لم تتضح فيها الصبغة الإسلامية بدرجة كافية، وزاد ارتباطها بالأدب الجاهلي بالنظر إلى بعض الموضوعات الأخرى كالرثاء، وبقي هذا التأثر بدرجات مختلفة في العصور التالية.

أما النثر في صدر الإسلام فقد تأثر قليلا بالأدب الجاهلي وكان تأثره بالقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف عظيما، ووضح ذلك في خطب الخلفاء الراشدين وغيرهم، وإزداد التأثر في عصر بني أمية.

## النصل الأول الشعر في عصر صدر الإسلام (خصائصه واتجاهاته)

لم يقف الإسلام - منذ أول عهده - صد الشعر، وإنما رفض نوعا منه وهو الذي يمزق الشمل، ويفرق القلوب، ويثير الأحقاد والصغائن، وكان منه في الجاهلية قدر كبير، قال تعالى ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُون، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ ، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات ، وَذَكَرُوا اللَّه كَثِيرًا وَانتَصرُوا مِنْ بعْد مَا ظُلُمُوا ، وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبُ وذكرُوا اللَّه كثيرًا وانتصرُوا مِنْ بعْد مَا ظُلمُوا ، وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧) .. فالإسلام لا يقبل من الشعر إلا ما كان في حدود الأخلاق الكريمة.

وقد شغل العرب بالدين الجديد، بين مؤيد ومعارض، ودخل في الخصومة بعض الشعراء، من قريش الذين هجوا الرسول (ﷺ)، وبعض أصحابه ورفضوا دعوته، مع ما أحدثته من متغيرات في مكة والمدينة، ونهى الرسول (ﷺ) عن قول هذا اللون من الشعر وروايته. قال: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ فمه شعرا".

وقاد الدعوة المعارضة بعض الشعراء في مقدمتهم عبد الله أبن الزبعرى السهمي، وعمرو بن العاص، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وضرار ابن الخطاب، فآذوا الرسول إيذاء شديدا بهجائهم له وتسفيههم لدعوته، وأمسك المسلمون عن المواجهة احتراماً لدعوة الإسلام، ولأمر الرسول، إلى أن أذن لهم فقال: رسول الله ( الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ( الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ) "ما يمنع المناس الله ) "ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله ) "ما يمنع المناس اله ) "ما يمنع المناس الله ) "ما يمناس الله ) "ما يمنا

أن ينصروه بألسنتهم"(۱)، وتصدى للرد عليهم بعض الشعراء المسلمين، فى مقدمتهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، كانوا يردون بطريقة أقرب إلى النمط الجاهلى المعروف بما فيه من هجاء وتفاخر بالأنساب وبالشرف والسؤدد، ووجه الرسول حسانا إلى من يمده بتاريخ الأنساب، وقال له: "يا حسان فأت أبا بكر، فانه أعلم بمثالب القوم منك" واستأذن حسان الرسول فى هجاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، لما بينهما من قرابة، وتساءل الرسول قائلا: يا حسان وكيف وهو منى وأنا منه؟ قال: والله لأسلنه منك كما يسل الشعر من العجين!" وقد فعل الرجل، وقام بدوره وأدى واجبه، ودافع عن الدعوة وأشاد – مع زملائه من شعراء المسلمين – بالانتصارات التى تحققت، ولقب بشاعر الرسول واعتذروا عما قالوه قبل إسلامهم ومن هؤلاء: كعب بن زهير، فمدحوا الرسول واعتذروا عما قالوه قبل إسلامهم ومن هؤلاء: كعب بن زهير، الذى وفد على الرسول، ومدحه باللامية الشهيرة والتى بدأها بالغزل، فقال:

بانت سعاد، فقلبى اليوم متبول · · متيم إثرها لسم يُجَز مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا · · الا أغن عضيض الطرف مكحول تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت · · كأنه مُنْهَلُ بالراح معلول

وقسال:

نبشت أن رسبول البلية أوعيدني والعقو عنيد رسبول البله مأميول

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص١٤٧ طبعة دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) السابق جـ٤ ص١٣٩.

مهلا! هداك الذي أعطاك نافلة السنين فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخُدني بأقوال الوشاة، ولم نني الأقاويل

وقسال:

إن الرسول فَسَيْفُ يُستضاء به ن مهند من سيوف الله مساول في عصبة من قريش قال قاتلُهم ن ببطن مكة لما أسلموا : (ولوا زالوا، فما ذال أنكاسٌ ولا كُشُفُ ن عند اللقاء ولامِيلٌ معازيل(١)

وروى أن الرسول (عليه) قال لحسان بن ثابت: "اهجهم - يعنى قريشا - فوالله لهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلس الظلام، اهجهم ومعك جبريل روح القدس والق أبا بكر يعلمك تلك الهنات".

ومما قاله حسان بن ثابت في الدفاع عن الرسول ومتحديا أبا سفيان بن الحارث:

وري وو مرود المرود الم

<sup>(</sup>١) الديوان طبع المكتبة العلمية - بيروت ١٩٨٧م ص ٦٠ وما بعدها.

وبانت: فارقت، متبول: متيم، مكبول: مقيد، البين: الغراق، أغن: صفة للغزال الذي في صوته غنة، غضيض الطرف: متيم الأجفاف، العوارض: الضواحك، الظلم: ماء الأسنان وبريقها، المنهل: المسقى مسرة أولى، السراح: الخمسر، المعلول: المسقى مسرة بعد أخسرى. النافلة: العطية الزائدة على ما يجب من العطاء، تفصيل: تبيين، لا تأخذنى: لا تتهمنى بأقوال الواشين، المهند: المنسوب إلى الهند وهو أجود السيوف عند العرب. العصبة: الجماعة، قاتلهم: اراد عمر بن الخطاب، زولو: هاجروا من مكة إلى المدينة، أنكاس: جبناء ومفردها نكس، كشف: جمع أكشف وهو من لا ترس له، معازيل: جمع معزول: من لا سلاح معه.

هجوت محمدا فأجبت عنه ن وعند الله فسى ذاك الجزاء الله فسى ذاك الجزاء الله جوه ولست لسه بكفء ن فشر كما لخير كما الفداء هجُوْت مباركا بَسَرًا حنيفا ن أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ن ويمدحُه وينصره سواء فبان أبسى ووالدة وعرضى ن لعرض محمد منكم وقاء (١)

وأشاد الرسول بالشاعر لبيد، وتحدث عن شطر بيت له، فقال: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: (ألا كل شئ ما خلا الله باطل)، وهي شطر بيت له وتمامه:

ألا كل شيئ ما خيلااليلهَ باطل · • وكلُّ نعيم لا محالةً (انسلُ (٢)

مع أن لبيدا صاحب مواقف كريمة، وله أبيات خالدة، تنم عن إخلاصه للدعوة الإسلامية، وقد عاش مدة طويلة في الجاهلية، ولهج لسانه بأشعارها.

ولما جاء الإسلام تخلى عن دوره السابق، وقال: "ما كنت لأقول شعرا بعد أن علمنى الله سورتى البقرة وآل عمران"، ولعله يقصد الشعر الذى منع الرسول روايته لما يحدثه من غوايه وضلال وانحراف عن الخلق القويم.

لقد عرض بعض القدماء والمحدثين لقضية ضعف الشعر بعد ظهور الإسلام، فقال البعض بهذا الضعف، واستأنسوا بكلمة للأصمعى وهى: "إن الشعر نكد بابه الشر"، وقال بذلك الضعف ابن خلدون، وذكر بعض المعاصرين هذا الرأى، ومنهم المستشرقون، ولا أعتقد أن القول بضعف الشعر بعد ظهور

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت جـ١ ص: ١٨ ط/ دار صادر - بيروت.

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء جـ١ ص: ٢٨٥

الإسلام فيه إساءة لهذا الدين، لأن معظم القائلين بهذا الرأى ينادون بالفصل بين الدين والشعر، ويؤيد ذلك ما قاله بعض القدماء من أمثال على بن عبد العزيز الجرجاني مع أن الموضوع متشابك، والقضية ذات جوانب متعددة.

وأعود فأؤكد أن القول بضعف الشعر في الإسلام لا يعتبر بأى حال من الأحوال تقليلا من شأن هذا الدين، أو هجوما عليه، ذلك لأن القول بالضعف إنما نتج عن انقسام الشعراء بين مؤيد للدعوة ومعارض لها، وأن الإسلام في أول ظهوره قد منع الشعر الذي يثير الضغائن ويزرع الفتن، سواء أكان هجاء أو فخرا أو أي لون آخر يحمل تلك المضامين ... ثم مضت فترة محدودة توقف بعدها معظم الشعراء المعارضين عما كانوا يقولونه، وأسلم بعضهم، وانطلق الشعر بقوة إلى كل الموضوعات بما فيها الهجاء والفخر والغزل مع بداية القسم الثاني من العصر الإسلامي وهو عصر بني أمية.

وأما القول بأن الشعر لم يضعف في أوائل ظهور الاسلام فهو رأى سديد وكلام تؤيده دواوين الشعراء، لأن الإسلام لم يمنع الشعر، ألم يقل الرسول: "إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكما أو لحكمة"، وقد استمع إلى حسان، وكعب ابن مالك، وابن رواحة، وكعب بن زهير، وأشاد بالخنساء، وقبل الشعر الذي عاتبته به قتيلة بنت النصر، ولهذا لا ينبغي أن نتجاوز في طرح هذا الرأى أو ذاك حدود التاريخ الأدبى بما فيه من أقوال وآراء يتفق الناس فيها قليلا، ويختلفون كثيرا.

وأحب أن أقول هنا كلمة، وهى ليست حلا وسطا بين الرأيين المذكورين، وإنما هى مجموعة من الحقائق والاستنتاجات التى عايشتها، وأجبت بها عن أسئلة تلقيتها فى بعض المحاضرات واللقاءات الأدبية.

لقد اشتهر العرب في جاهليتهم بقول الشعر وروايته وانتقلوا بالكثير منه إلى الإسلام، وحتى تدوينه في منتصف القرن الثاني، وقامت كل قبيلة تفتخر بما قيل فيها من شعر ويمن عندها من شعراء، وأدى ذلك إلى نشوء الوضع والنحل لترفع بعض القبائل من شأنها، وأقبل الإسلام، وأحدث صدمة عنيفة في العقائد الموروثة للعرب، واختلفوا في الحكم على القرآن الكريم، وأسلم الكثيرون من الشعراء المعروفين، ورفض بعضهم الدين الجديد، وتمسكوا بما كان في حوزتهم من مال وسلطان، ومكانة اجتماعية، ومن بين هؤلاء بعض الشعراء ويضاف إلى من ذكرنا منهم شعراء آخرون مثل صرار بن الخطاب الفهرى، وابن عزة الجمحي، وهبيرة بن أبي وهب المخزومي، ومعهم أيضاً أمية بن أبي الصلت، والأسود بن يعفر، ومن شعراء اليهود كعب بن الأشرف.

فالاستنتاج من هذا القول أن الشعر قد قل نتاجه، ولم يعد بالغزارة التى كان يتصبب بها فى الحواضر والبوادى أيام الجاهلية، ومن المؤكد عندى أن القلة شئ والضعف شئ آخر، والعبرة ليست بالكثرة وإنما بالإتقان والجودة وحسن الصياغة والتعبير عن متطلبات الفرد والجماعة، وهذه القلة يؤكدها أن الرسول قد منع – لمدة تطول أو تكثر – أشعارا فى الفخر والهجاء والخمر والتبجح بالغزل المكشوف من الشعراء الذين دخلوا فى الإسلام.

وأعتقد أن القول بالضعف وعدمه يرجع إلى الموضوع وليس إلى الشعر، فمن قصد إلى الشعر الذي يتعارض مع الدعوة عموما خاصة في صدر الإسلام وهو اللون الذي أشرنا إليه آنفا، فإننا نقول بضعف هذا الشعر ضعفا مصاحبا لقله الشعر، ولا نؤيد - بالقطع - من قال بعموم الضعف.

وثانى الاستنتاجات أن معظم ما قبل فى المدح والرثاء كان صادقا وقويا، ففى المدح قرأنا أشعارا لحسان وابن رواحة، وكعب بن مالك، وكعب بن زهير، وشهد العصر ولادة لون من المديح عرف بالبديعيات، وهى القصائد التى وجهت إلى مديح الرسول (عليه على المديم المديم الرسول بها وعرفت بذلك لأن الرسول خلع عليه بردته، وألقاها على كتفه تعبيرا عن هذا الإعجاب.

أما الرثاء فهو اللون الذي بلغ في صدر الاسلام شأوا كبيرا وقد ذكر ابن رشيق في العمدة أن قتيلة بنت النصر بن الحارث عرضت للنبي ( على وهو يطوف فاستوقفته، وجذبت رداءه حتى انكشف منكبه، وقد كان قتل أباها (أو أخاها) فأنشدته:

يا راكبا أِنَّ الأثيلُ مَظِنَّةُ . . من صبح خامسةٍ وأنت موفق أبلغ به ميتا بأن قصيدة . . ما إن تزال بها الركائب تخفُق منى اليه وعبرة مسفوحة . . جادت لمانحها وأخرى تخنق

وتتحول من الرئاء إلى العتاب، فتقول:

أمحمدُ ها أنت نجل نجيبة بن من قومها والفحلُ فحلُ مُغْرِق ماكان ضرك لو مننتَ وربما بن من الفتى وهو المغيظ المحنق والنضر أقرب مَنْ قتلتَ وسيلة بن وأحقهم إن كان عتق يعتق

فقال النبي ( عليه ): "لو كنت سمعت شعرها هذا ما قتلته" (١) .

<sup>(</sup>١) العمدة جـ١ ص: ٥٦.

ولو تجاوزنا الشك والارتياب بهذا الموقف وما صحبه من شعر إلى اليقين به والثقة فيه لقلنا إن الرسول قد أعجب بهذا الرثاء ورق له ولم يعترض عليه مع أن بقية الأبيات فيها رائحة من بكاء الجاهلين على موتاهم.

والشاعر متمم بن نويرة يبكى دما ودموعا على أخيمه (مالك)،

فلما تفرَّقنا كأنى ومالكا ن لطُّول اجتماع لم بَبِتْ ليلةٌ معا وكنا كَنَدَّمَانَىُّ جَذِيمةً حِقْبةً ن من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا فإن تكن الأيام فرقن بيننا ن فقد بان محمودا أخى حين ودعا(1)

وتأتى الخنساء فتبكى بشعر حزين مؤثر على أخويها، صخر ومعاوية، وترثى أباها، ثم تبلغ قمة الأسى واللوعة فى حزنها على أبنائها الأربعة الذين استشهدوا فى حرب القادسية، ولكنها كانت قد تجلدت على الصبر منذ صدمتها الأولى فى أخيها (صخر)، ولما مات أبناؤها الأربعة قالت: "الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم، وأرجوا أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته".

وكانت قد وفدت مع قومها بنى سليم على الرسول، فأسلمت وأنشدته فاهتز لشعرها واستزادها بقوله: "هيه يا خناس" .

ومن رثائها لصخر:

قَدْىً بعينك أم بالعين عُواد ن أَمْ ذَرَفَتْ إذ خلت من أهلها الدارُ كأن عينى لذكراه إذا خَطَرَتْ ن فيضٌّ يسَيلُ على الخدين مدرار تبكي لصخر هي العَبْرَى وقد وَلَهَتْ ن ودونه من جديد التُرَّب أستارٌ

<sup>(</sup>١) المفضليات جـ٢ ص: ٩٥٨، ٩٥٧.

وقالىت:

وإن صخرا لِمِقَّدَام إذا ركبوا . . وإن صخرا إذا جاعوا لعَقَّار وإن صخرا إذا جاعوا لعَقَّار وإن صخرا لتأتَّ الهداة بعد . . كانعه علم في رأسه بار جَلْدُّ جميلُ المُحَيَّا كاملٌ وَرِعٌ . . وللحروبِ غداةَ الرورعِ مِسعادُ (١)

والخنساء أصدق الباكيات، وأبلغ الراثيات في هذا العصر، وكأنها قد فتحت بابا في الرثاء ولجت فيه قنيلة بنت النضر وليلى الأخيلية وغيرهما من النساء والرجال.

ولا أريد أن أتحول عن الرتاء قبل أن أذكر أبيانا لأبى ذؤيب الهذلى فى رثاء أبنائه الخمسة الذين تركوه وهاجروا إلى مصر، فماتوا فيها بالطاعون فى عام واحد، قال:-

أمِنَ المَنْون وريبها تتوجَّع ؟ • • والدهرُ ليس بمعتب مَنْ يَجزَعُ أودَى بَبنيَّ وأعقبوني حسرةً • • بعد الرُّقاد وعبرة مَا تَقَلعُ سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم • • فتُخرِمُوا، ولكلَّ جنب مصرع فَغَبَرْتُ بعدهم بعيش ناصب • • وإخالُ أنس لاحقَّ مُسْتَتَبعُ ولقد حَرَ صَّتُ بِأَنْ أَدافِعَ عنهم • • وإذا المنية أقبيلت لاتُدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها • • الفيت كل تميمة لا تَنفع (٢)

<sup>(</sup>١) ديوان الخنساء ص٤٧ وما بعدها - دار صادر بيروت.

والعوار: وجع في العين مثل الرمد، العبرى: الدامعة.

<sup>(</sup>٢) سيأتي حديث عن هذه العينية.

فالرباء كثير جدا في هذا العصر، وأكثره صادق مؤثر، وقد عبرت النساء فيه بخاصة عن أحزانهن، وحسرتهن، على من مات حنف أنفه أو استشهد في غزوات الرسول وحروب الصحابة، فمن يقول بعد ذلك إن هذا الشعر كان قليلا أو ضعيفا ؟

كما يمتلئ ديوان الرثاء في عصر الخلفاء الراشدين بالعديد من قصائد الرثاء، حيث عبر الشعراء في قصائدهم الحماسية عن الفتوح الإسلامية ورثوا من استشهد فيها، كما رثوا من مات أو قتل من الصحابة الأجلاء، فقد رثى ابن ضرار في شعر حزين عمر بن الخطاب، كما رثى أيمن بن خريم الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فقال:

ضعوا بعثمانَ في الشهر الحرام ولم · · يَخْشُواْ على مطمحِ الكف الذي طُمحُوا فَاللَّهُ الذي طُمحُوا فَاللَّهُ الذي طُمحُوا فَاللَّهُ الذي طُمحُوا فَاللَّهُ الذي سَلطانهم فتحوا ماذا أرادوا أضلٌ اللَّه سعيهم · · · من سَفح الدّم الزاكي الذي سفحوا (١)

على أن حياة الشعر في عصر الخلفاء الراشدين لم تضعف ولم ينشغل الشعراء بالفتوح على حساب الشعر، ولقد تابعوا الانتصارات الإسلامية في سصر وأفريقية والشام والعراق وفارس وغيرها.

وممن أشادوا بها وتحدثوا عنها أبو مجحن الثقفى وعمر بن معد يكرب الزبيدى وعروة بن زيد الخيل وعبده بن الطيب وغيرهم، وكان شعر الفتوح كثيرا، وإن تميز بقصر قصائده وكثرة مقطعاته، وهذا شأن الكثير من الشعر

<sup>(</sup>۱) الكامل للمبرد جـ٣ ص٣٠ (دار نهضة مصر).

وسفح الدم أي سفكه وصبه

الحماسى الثائر الذى يبدو كأنه بلاغات حزينة، أو خواطر تتسم بالبساطة وعدم التكلف كشعر الخوارج الذى كثرت نماذجه في عصر بني أمية.

قال عمرو بن معد يكرب الزبيدى عن موقعة القادسية في قصيدة حماسية:-

والقادسية حيث زاحم رُستم ُ · · كنا العماة بهن كالأشطان النصادبين بكل أبيض محنّ م · · والطاعنين مجامع الأضغان ومضى ربيع بالجنود مُشرُفاً · · يَنوى الجهاد وطاعة الرحمن حتى استباح قرى السواد وفارس · · والسهل والأجبّال من مَكران (1)

فالأشعار كثيرة في عصر الخلفاء، ويأتي قسم منها للحديث عن الفتوح، وهي أشعار مرتبطة بمواقف ومناسبات محددة، لذلك يقل تداولها مع ما تمثله من قيمة تاريخية وسياسية.

فالقول بضعف الشعر أو قوته، وبقلته أو كثرته، يرجع إلى الموضوع وملابساته، اذ لا تلقى القضية - في حقل الدراسات الأدبية - بمثل طرحها في الكتب العامة ذات التوجه التاريخي أو الاستشراقي.

<sup>(</sup>١) ذيل الأمالي والنوادر للقالي جـ ٢ ص ١٦٢ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٦م. والأشطان: الجن والمردة، الأبيض: السيف، المخذم: القاطع، مجامع الأضغان: القلوب.

### الفصل الثانى من شسعراء صسدر الإسسلام

إن أكثر الشعراء الذين ظهروا في الساحة الإسلامية منذ الهجرة النبوية إلى قيام دولة بنى أمية قد ارتبطوا بالعصر الجاهلي الذي يرجع إليه تكوينهم اللفظي والتاريخي، وعرفوا بالشعراء المخضرمين من أمثال حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير والنابغة الجعدى والخنساء والحطيئة وأبي ذؤيب الهذلي وبعض الشعراء الآخرين الذين لم ينضموا إلى كوكبة الشعراء الاسلاميين في تلك الحقبة، إذ تصدوا للدعوة الجديدة كعبد الله ابن الزبعرى وأمية بن أبي الصلت وامتد ظهور أكثر الشعراء في هذا العصر إلى زمن الحكم الأموى وأسهموا بتواجدهم في البيئات الشعرية المختلفة ببحث القضايا السياسية والعقائدية، كما لم يعد صوت القبيلة هو المهمين على توجهات الشعراء، فشغل الكثيرون بالقضايا الجديدة، كالمديح النبوى والجهاد في الفتوح الإسلامية والنضال السياسي، وصار الولاء للمذهب الفني أو الوجهة السياسية، في ظلال الالتزام الذي خضع الشعراء له مع الدين الجديد...

وقد كان عصر صدر الإسلام مرحلة وسطى، وانتقل الأدب فيها من الجاهلية إلى عصر بنى أمية، وانضم إلى سجل الشعراء الإسلاميين فى هذا العصر بعض الرجال الذين استجابت قرائحهم للأحداث المضيئة وعبروا ببعض القصائد والمقطوعات عن عاطفتهم الدينية المتقدة فيما سمى بشعر الفتوحات الإسلامية.

وأكد ابن رشيق على اتساع دائرة الشعر الإسلامي بالباب الذي جعله في كتابه (العمده) لأشعار الخلفاء والقضاة والفقهاء فأورد شعرا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وابنيه (الحسن والحسين) وحمزه والعباسي (وابنه عبد الله) وجعفر بن أبي طالب وغيرهم.

وتمتلئ السيره النبويه لابن هشام، والاستيعاب، والبداية والنهاية والأغانى والإصابة وغيرها بنماذج كثيرة لرجال من هذا العصر ليست لهم دواوين شعرية يمكن الرجوع إليها.

أما صناعة الشعر فقد تحدث عنها الدكتور شوقي ضيف، فقال:

"ومن المحقق أن الشعراء الذين نبتوا في الجاهلية، وعاشوا في صدر الإسلام لم يختلفوا في صناعة شعرهم عن آباذهم الجاهليين إلا قليلا، فقد ظلوا ينظمون شعرهم على الصورة الجاهلية، ولم يؤثر الإسلام فيهم تأثيرا واسعا على نحو ما هو معووف عن الحطيئة وأضرابه، وحتى حسان بن ثابت لا نجد في نسيج شعره من أثر الإسلام خيوطا كثيرة، ولذلك لم يخطئ ابن سلام حين قرن في كتابه (طبقات فحول الشعراء) هؤلاء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام إلى الجاهلين "(1).

وتتمثل بعض الخيوط المذكورة أو المعانى الجديدة المطروحة فى خمود العصبية القبيلة حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين، والتعبير عن المعانى الإسلامية الجديدة المستقاه من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتوظيف الشعر فى خدمة الدعوه والرد على شعراء الوفود، وتصوير الأحداث ورثاء الشهداء ومدح الرسول وأصحابه وهجاء الخصوم والأعداء.

<sup>(</sup>١) الغن ومذاهبه في الشعر العربي د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر عام ١٩٧٨م.

## حســـان بــن ثـــابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

ولد حسان بن ثابت بن المنذر (الخرزجي) في يثرب قبل الهجرة النبوية بما يقرب من ستين عاما، وأمه الفريعة بنت خالد(١) وهي من الخزرج أيضاً، كما ينتسب إلى بني النجار أخوال الرسول ( عليه الله ).

ويكنى أبا الوليد وأبا المصرب وأبا الحسام وأبا عبد الرحمن، ويكتنف الغموض التاريخي بواكير حياته الاجتماعيه في يثرب باستثناء بعض الشذرات البسيطة التي تتصل بموهبته وصراعه بها مع اثنين من شعراء الأوس هما قيس ابن الخطيم وأبو قيس بن الأسلت، ولم يحصر طموحاته في الدفاع عن القبيلة، وقد كان لسانا قويا لها ضد الأوس، وإنما انتقل إلى بلاط الغساسنه فمدحهم، وبخاصة آل جفنة الذين لم يبخلوا عليه بأفصل الجوائز، وقيل إنه أدرك بلاط المناذره، في عهد النعمان بن المنذر.

ومما قاله في مدح عمرو بن الحارث الغساني:

لسلبه دُرُّ عنصابةِ نادمتهم نوما بجِلُق في الزمان الأول يمشون في الخمال البُزُل بيمشون في الحلل المضاعفِ نسجُها في مُشْيَ الجِمال إلى الجِمال البُزُل المضاربون الكَبَّشَ يبرُق بيضُه في ضربا يطيح لمه بَنان المَفْصِل والخالطون فقيرهم بغنيهم في والمُنْعِمون على الضعيف المُرْمل

<sup>(</sup>١) أو بنت خنس (راجع مقدمة الديوان ص٩) طبع دار صادر بيروت تحقيق د. وليد عرفات.

أولاد جفينة حول قبر أبيهم ٠٠٠ قبر ابن مارية الكريم المفضِل(١)

وقد أقر النابغة الذبياني بشاعريته فروى صاحب الأغاني: "قال حسان ابن ثابت: جئت نابغة بنى ذبيان فوجدت الخنساء بنت عمرو، حين قامت من عنده، فأنشدته فقال: "إنك لشاعر، وإن أخت بنى سليم لبكاءه" (٢).

وفى موقف آخر رد حسان ردا عنيفا على النابغة فى سوق عكاظ عندما قدم عليه الأعشى (٢).

وكان معظم شعره الجاهلي في الفخر والمدح، وتميز بقوة الديباجة وصخامة الجرس وصدق العبارة وروعة البناء واعتنق الإسلام بعد هجرة الرسول (على المدينة، وكان عمره آنذاك ستين سنة، وعكف على مدح الرسول وهجاء خصوم الدعوة من أمثال بن الزبعري وعمرو بن العاص وأبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، والرد على شعراء وفود القبائل، وكان ينشد شعره الإسلامي في المسجد.

ففى الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبى ( على أن النبي ( الله على المسان: الهجهم، أو هاجهم وجبريل معك".

<sup>(</sup>١) الديوان جـ ١ ص: ٧٤ وحلق بدمشق، أو هي دمشق .

الزمان الأول: أيام الشباب، البزل: جمع بازل وهو من الجمال ما استكمل الثامنة وطعن في التاسعة، والكبش: الرئيس، والبيض: جميع بيضاء وهي الخوذة، مارية: أم بني جفنة بن عمرو وبنت ملك الروم.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٢ ص: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) السابق جـ١١ ص: ٦.

وعن عائشة أن النبى (ﷺ) كان يضع لحسان المنبر في المسجد يقوم عليه قائما، يهجو الذين كانوا يهجون النبى (ﷺ) وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن روح القدس مع حسان، ما دام ينافح عن رسول الله (ﷺ)" (سنن ابى داود)(١).

ومما يذكر لحسان وقوفه مع الرسول في مواجهة بعض قبائل العرب في عام الوفود ومن أشهرها وفد بني تميم، وكانوا سبعين أو ثمانين رجلا، ومنهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن بن عاصم (٢) فتحدثوا بمفاخرهم ورد عليهم الرسول. ومما قاله الزبرقان:

نعن الملوكُ فلا حي يقاربنا · · منا الملوك وفينا يُوخذ الرُّبعُ تلك المكارم حزناها مقارعة ً · · إذا الكرام على أمثالها اقترعوا

وأرسل النبى إلى حسان فجاء وهو لا يدرى ما يقول، فأخذ يهئ نفسه بأبيات يرد بها، فارتجل قصيدة في مدح الرسول وأصحابه وأولها:

إن النوائبَ من فهر وإخوتَهم . . قد بينوا سنة للناس تُتبع يرضى بها كل من كانت سريرته . . تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا قبوم إذا حاربوا ضرواعبدوهم . . . أو حاولو االنفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير مُحدثة . . . إن الخلائق حقا شرها البدع (٣)

<sup>(</sup>١) الاصابة لابن حجر جـ٢ ص:١٤٦ طبع دار الغد العربي.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٤ ص: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) الديوان جـ ١ ص: ١٠٢ والأغاني جـ ٤ ص ١٤٨ ، ص: ١٤٩ .

الذوائب: جمع ذؤابه والمراد السادة، السريرة: ما يكتم عن الناس مثل السر، الأشياع: الأنباع، السجية: الغريزة، غير محدثة: تليدة غير جديدة، الخلائق: جمع خليقة وهي الطبيعة، البدع: المخالفة للطبائع والأذواق.

وروى أو عبيدة قال: " فصل حسان الشعراء بتلاث: كمان شاعر الأنصار في الجاهلية، وشاعر النبي ( عليه النبوة ، وشاعر اليمن كلها في الإسلام" (1).

لقد عاش حسان في يثرب، ودخل في خصومة مع شعراء الأوس بها، والتقي ببعض فحول الشعر الجاهلي وارتحل إلى الشمال والشرق وصار شاعراً، عالماً بأنساب العرب فيتفخر ويهجو ويمدح الرسول ويقارع شعراء القبائل بموهبته وخبرة عمره الطويل، ومن هنا كثرت أشعاره ودخل فيها ما ليس منها، وتناثرت عليه أقوال كثيرة فيما يتصل بعلاقته بحديث الإفك الكاذب على السيدة عائشة رضى الله عنها، وامتد ذلك إلى الشخص الذي رميت به أم المؤمنين في ذات الموقف وهو صفوان بن المعطل (وكان حصورا) ممنوعا من النساء، وله مع حسان بقايا متصله بالموضوع نفسه فقد ضرب حسان بن ثابت، وهجاه حسان ولم يثبت أيهما السابق الضرب أم الهجاء، ويضاف إلى ذلك خبر أصحابه جماعة سميت أصحاب البساط .. فما هي قصتهم ؟

ذكر محقق الديوان:

"قالوا كانوا يجلسون أمام فارع أطم حسان فينا لون من المسلمين حتى قال رسول الله (ﷺ): "من لى بأصحاب البساط الفارع" وقال رسول الله (ﷺ) لحسان حين أتوه به: "أتشوهت على قومى أن هداهم الله للإسلام". ولكن في الحديث أيضا أنه قال: "أحسن يا حسان في الذي أصابك" قال: "هي

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص: ١٣٦.

تلك يا رسول الله "قالوا وفي ذلك الوقت جاءت من مصر مارية وسيرين، فاستبقى رسول الله مارية وأعطى حسان سيرين فولدت له عبد الرحمن (١).

وقيل أيضاً إن الرسول أهداه بستانا، ولكن ذلك فيما يبدو قد حدت بعد أن أعلنت البراءة للسيدة عائشة ومن ثم صفوان، فإذا كانت منزلته قد تأثرت بسبب المواقف السابقه وأدت إلى تسميته باللعين، فإن كل ذلك لم يلبث أن تغير حتى إن السيدة عائشة نفسها قد دافعت عنه واستمعت إلى مدحه لها ، قال:

حَصَانُ رَزَانُ مَا تَـزَنُّ بريبةٍ . . وتصبُح غَرْثَى من لحوم الغوافل عقيلةٌ حَى من لُوى بن غالب . . كرام المساعى مجدُّهُم غير زائل مهذبةٌ قدطيب الله خَيْمَها . . وطهرها من كل سوء وباطل فإن كنتُ قد قلتُ الذي قد زعمتُم . . . فلا رفعت سَوْطِي إلى أناملي (٢)

وقالت إنه لم يقل شيئاً (٢).

وروى البيت الأول من الأبيات السابقة برواية أخرى يزيد موقف حسان من حديث الإفك اضطرابا، ويعكس بالتالى موقف السيدة عائشة منه فقد ذكر مسروق في رواية بالأغانى قال:

<sup>(</sup>۱) مقدمة الديوان ص١٤ وما جاء في النهى المذكور له أصول في كتب أخرى مثل الأغاني وغيره.

<sup>(</sup>٢) الديوان جـ ١ ص: ٥١٠ .

وحصان: عفيفة، ورزان: ذات وقار، تزن: تنهم، وغرثي: جائعة أي لا تغتاب النساء.

<sup>(</sup>٣) وجاءت خمسة أبيات أخرى في عائشة بالديوان جـ ١ ص ٢٩٢ وتتفق مع المذكورة في البيت الأول بلفظه، وفي الباقي بالمعنى العام.

" دخلت على عائشة وعندها حسان وهو يرثى بنتا له وهو يقول: "  $\frac{3}{2}$  رذان حسسان ما تَـزَنُ بريبة  $\frac{3}{2}$  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

فقالت عائشة: لكن أنت لست كذلك، فقلت لها: أيدخل عليك هذا وقد قال الله عز وجل "والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم" فقالت: أما تراه فى عذاب عظيم قد ذهب بصره "(١).

ومعلوم أن حسان قد عمى عندما تقدمت به السن وكانت له ابنة شاعرة. وإذا كانت المناسبة تكشف عن بعض التناقض فإن لخصوم حسان رغبة جامحة في إسكات صوته وعزله عن الحياة في المدينة لكثرة هجائه واشتهاره بالدفاع عن الرسول والرد على خصوم المسلمين، فكان حديث الإفك الذي تألم له الرسول وحزنت به عائشة واقترنت بعض أقاويله مثل أبي بكر الذي سعى لحجب فضله عن بعض من شاركوا فيه ثم لم تلبث الغمة أن تبددت سحابتها وظهرت إضاءات البراءة فكان العفو والتسامح.

أما حسان فقد لصقت به صفة أخرى هي الجبن تمتد الرواية فيها إلى صفية بنت عبد المطلب، وفي أثناء غزوه الخندق عندما كانت في فارع (حصن حسان بن ثابت) وطاف به يهودي وجبن حسان عن صده ومنعه ونهضت بذلك صفية، ودافعت عن الحصن وقتلت الرجل ولم يجرؤ حسان على سلب متعلقات الرجل بعد أن رآه ميتاً(٢).

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) السابق جـ٤ ص: ١٦٥ وأسد الغابة جـ٢ ص: ٧.

ولريما كانت تلك فرية ألصقها به الشعراء الذين هجاهم خاصة أن حسان كان قد تجاوز الستين وريما كان بصره في طريقه إلى الزوال.

وبعد وفاة الرسول (عَلَيُّهُ) رئاه حسان ببضع مرات منها قوله:

بطيبة رَسُمٌ للرسول ومعهد . . . مُنير، وقد تعفو الرسوم وتهمدُ ولا تَمْتَحَى الآيات من دار حُرمة . . . بها منبر الهادى الذى كان يَصْعَد وواضحُ اثبار وباقس معالم . . وربعٌ له فيه مصلّى ومسجد بها حجراتُ كان ينزل وسطها . . من الله نور يُستضاء ويُوقد

وفيها:

وما فقد الماضون مثل محمد ٠٠٠ ولا مِثلهُ حتى القيامة يفقد (١)

ومما قاله في رثاء أبي بكر الصديق:

إذا تذكرتَ شَجُّوًا من أخى ثقة ن فاذكر أخاك أبابكر بما فعلا خير البرية، أتقاها وأعدَّلها ن إلا النبيِّ وأوفاها بما حَمَلا والثاني الصادق المحمود مشهده ن وأول الناس منهم صدق الرسلا(٢)

أما فيما يتصل بعلاقة عمر بن الخطاب بحسان فقد مر به وهو ينشد الشعر في مسجد الرسول (عليه) ، فأخذ عمر بأذنه وقال له:

<sup>(</sup>١) الديوان جـ١ ص: ٤٥٥ وما بعدها، وتدخل هذه المرثية ضمن ما شك محقق الديوان في نسبته الى حسان.

<sup>(</sup>٢) الديوان جـ١ ص: ١٢٥.

" أرغاء كرغاء البعير! فقال حسان: دعنا عنك يا عمر! فوالله لتعلم أنى كنت أنشد فى هذا المسجد من هو خير منك فلا يغير على (١) فصدقه عمر أو قال له: صدقت.

وقد كان أمير المؤمنين يكره أن يحرك الشعر الضغائن بين المسلمين سواء أكان ذلك من حسان أو من غيره ممن كانوا يقفون ضده فى المدينة أو يأتون إليه من مكة خاصة فى عهد عمر الذى شدد فيه على الروابط الدينية والاجتماعية بين المهاجرين والأنصار، على احترام العلاقات القديمة بين المسلمين ومشركى مكة التى اتسعت جراحاتها بعد غزوة بدر حيث بقيت فارقة خطيرة فى وجدان القرشيين لسنوات طوال

وذكر عمر رضى الله عنه أمر مناقضة الشعر للأنصار ومشركى مكة فقال: "فى ذلك شتم الحى والميت، وتجديد الضغائن، وقد هدم الله أمر الجاهلية بما جاء من الإسلام" (٣).

ويتصل هذا الخبر بما كان من قدوم عبد الله بن الزبعرى السهمى وضرار ابن الخطاب واجتماعهما بحسان وإظهار تفوقهما عليه وشروعهما فى الرحيل قبل أن يرد عليهما، فما كان فيه إلا أن استجار بعمر الذى طلب فى ردهما، وجمع لهما أصحاب الرسول وفيهم حسان الذى أنشدهما أمام الناس، وحذر عمر من سوء ما يقال من شعر يتناول علاقة المسلمين بالمشركين حرصا على المودة ونبذا للتضاغن والسوء.

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص: ١٤٤ وانظر العمدة لابن رشيق جـ١ ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة جـ٢ ص: ٦ والأغاني جـ٤ ص١٤٠.

وقد حزن شاعر الرسول على النهاية التي ذهب فيها دم ابن الخطاب وبكي عليه ورثاه، قال:

وف جَ عَنَا فَيَسَرُوزُ لَا دَرَدُهُ ﴿ ﴿ بَأَبِيضَ يَتَلُو الْمَحَكُمَاتِ مُنْيَبِ وَفَحَ عَلَى الْأَدْنَى عَلَيْظٍ عِلَى الْعَدَى ﴿ ﴿ أَخَى ثَقَةَ فَى الْنَائِبَاتَ نَجِيبُ مَتَى مَا يَقَلُّ لَا يَكُذُبُ الْقُولُ فَعَلَّهُ ﴿ ﴿ سَرِيعٍ إلَى الْخَيْرَاتَ غَيْرُ قَطُوبُ (1)

وتمتد المسيرة التاريخية لحسان فيخرج من عزلته لينضم إلى رجالات المهاجرين والأنصار، ويركب مع على رضى الله عنه لمواجهة الثائرين على عثمان بن عفان ومحاولة إقناعهم بالرجوع عنه وعدم الخروج عليه في عام خمسة وثلاثين من الهجرة، وينضم حسان مرة أخرى إلى من ذهبوا لملاقاة على ليسألوه عن الرأى في مقتل عثمان الذي كانت نهايته بداية لحروب طويلة بين جماعة المسلمين.

وقد بكى حسان بالعديد من القصائد التى رثى فيها ذا النورين وكان فيها صادق العاطفة والشعور، منها قوله:

إِن تُمْسَ دَارُ بِنِي عِفَانِ خِالِيةً ﴿ ﴿ فَالْ صَرِيعِ وَبَابٌ مُعَرَّقُ خَرِبٌ فَا يُعْدِرُ فَا خَلِيهَا الذِّكْرُ وَالْعَسَبِ (٢)

ولعل البداية والنهاية لمأساة المسلمين في مقتل عثمان قد أسهمت في هذه المراثي التي هاجت بها شجون حسان على الأمة وواقعها اممض ولم يكتف

<sup>(</sup>١) الديوان جـ ١ ص: ٢٧٣ وفيروز: غلام المغيرة بن شعبة قاتل عمر رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) الديوان جـ١ ص: ١٢٠.

بذلك بل تحول إلى الشماتة والتأنيب لقيس بن سعد بعد أن عزله على بن أبى طالب عن مصر، فقال له:

"نزعك على بن أبى طالب وقد قتلت عثمان، فبقى عليك الإثم ولم يحسن لك الشكر" فقال لـ قيس بن سعد: "يا أعمى القلب والبصر، والله لولا أن ألقى ربى بين رهطى ورهطك حربا لضربت عنقك. اخرج عنى "(1).

ويعبر هذا المستوى من التحاور عما أصاب الأمة من تمزق وصراع إبان خلافة على كرم الله وجهه، ولربما كان حسان ممن تحركت عواطفهم نحو المطالبة بالانتقام لعثمان أو خصع للتيار النشط الذى حركه معاوية بقميص عثمان الملطخ بالدماء.

وقد عاد حسان بالأسى والحسرة والعمى فحبس نفسه فى داره مرجعا مع المحيطين به ذكريات عمر مديد بدأه مع الخزرج مع التى خرج من عباءتها، والتحف الشهرة والمجد فى بلاط الغساسنة والمناذره وتمتد به رحله الحياة فيستقبل الرسول بأنوار الإسلام فى يثرب ويخفت صوته مدة ثم يتوهج بالمديح النبوى، والفتح الإسلامى والإشادة بالصحابة وهجاء المشركين ورثاء الشهداء.

ويرحل عن الدينا سنة أربع وخمسين من الهجرة أو قبل ذلك، بعد عمر طويل، قيل إنه امتد إلى مائه وعشرين عاما نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام وقيل إن كلا من أبيه وجده قد عاش مثل هذه المدة.

كان حسان في الجاهلية يتحول بين البلدان ويمدح الغساسنة ويظفر بجوائزهم فازداد غنى وثراء، وعاش حياة ناعمة بين بني قومه الخزرجيين،

<sup>(</sup>١) مقدمة الديوان ص: ١٢.

ونادم شاعر الأوس قيس بن الخطيم ونظم معظم شعره في الفخر والمدح، ونقل صاحب الأغاني حديث عمر بن شبة عن أبي عبيدة قال:

" اتفقت العرب على أن أشعر أهل يثرب، ثم عبد القيس، ثم ثقيف، وعلى أن أشعر أهل يثرب حسان بن ثابت"(1) ومن فخره الجاهلي:

ولدُّنا بني العنقاءِ وابّني مُعرّقٍ • • فأكرمْ بنا خالا وأكرم بذا ابنّما نُسوِّدٌ ذا المال القليلِ إذا بدت • • مروءتُه فينا وإن كان مُعدِما وإنا لنَقْرى الضيف إن جاء طارقا • • من الشعم ما أمسى صعيعا مسلّما

## وقال في القصيدة نفسها:

لنا الجفّنات الغر يلمعن بالضحى • وأسيافنا يقطُرُن من نجَّدة دما أبى فعلُنا المعروفُ أن ننطق الخنا • وقائلُنا بالنّعرف إلا تكلّما (٢)

وقد كانت هذه الأبيات موضع النقد مع النابغة حيث عاب على حسان تقليل عدد الجفان وافتخاره بالأبناء دون الآباء، ويمثل هذا الشعر واقعه في الجاهلية وميله نحو الزهو بالأفعال والأخلاق مثل غيره من الشعراء الجاهليين.

إن حسان الجاهلي لا يختلف عن أضرابه في تناول الشعر مدحا وفخرا وهجاء، ولكنه يختلف عنهم في إحكام الصياغة وجزالة الألفاظ ومتانة التراكيب

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص: ١٣٦، ص: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الديوان جـ١ ص: ٣٥ .

والعنقاء: ثعلبه بن عمرو، ومحرق: الحارث بن عمرو أخو جفنة وكان أول من عاقب بالنار، وهم يقرون الضيف بنحر الإبل السليمة من المرض، والجفنات: مفردها الجفنة وهي القصعة، والغر: مفردها الغراء أي البيضاء وأراد المشرقة من كثرة الشحم.

وبت روح الانتماء للأهل والوطن والمناداة بالقيم والمبادئ، فكان مميزا في كل ذلك.

وينتقل حسان مع الإسلام إلى طور جديد تجاوز فيه حدود الأغراض الجاهلية إلى ألوان وفنون متعددة قدمنا في الصفحات السابقة نماذج منها فقد امتدح الرسول (عليه ودافع عنه وهجا خصوم الإسلام ورثى الكثيرين وتحدث عن غزوات الرسول، وأشاد بالفتوحات الإسلامية.

والذي يتصفح الديوان يشهد مقدارا كبيرا من الشعر الذي قاله حسان في الإسلام بالنظر إلى القدر القليل الذي ورد عن مرحلة الجاهلية. فهل اكتملت عبقرية حسان بعد الإسلام فزاد نتاجه وتعددت أغراض شعره أو أن عناية الرواة قد انجهت إلى الشعر الإسلامي حتى لو وصلت هذه العناية إلى الباس الشعر الجاهلي أثوابا جديدة تتواكب مع المتغيرات بمعنى (أسلمة الشعر) أو أن القضية أكبر من ذلك حيث تتسع دائرتها معلنة عن إضافات كثيرة من الشعر نحلها كتاب السير والأخبار وأسهم الرواة في الوضع والنحل فزادوا في الأشعار وأضافوا إلى الشعراء ما لم ينطقوا به، وإذا لم يكن هذا الأخير هو السبب الوحيد لتلك الزياده فهو واحد منها، وأهمها على الإطلاق، ذلك ما قرره القدماء من النقاد من أمثال الأصمعي وابن سلام وابن قتيبة وغيرهم وأقره أكثر المحدثين وهي من أمثال الأصمعي وابن سلام وابن قتيبة وغيرهم وأقره أكثر المحدثين وهي آخر – ضحية لهذه المشكلة فأهمل قدراً كبيراً من شعره الجاهلي وأضيفت إليه أشعار لا ترقي إليه.

وذكر الجمحى أن محمد بن اسحاق بن بسام أدخل في كتاب السيرة شعرا كثيراً منحولا، وجاء ابن هشام فهذب سيرة ابن إسحاق فسجل إنكار علماء الشعر

(النقاد) لما أدخله ابن إسحاق فى السيرة من شعر نسبه إلى حسان ونبه ابن سلام فى الطبقات إلى هذه القضية (١)، وكتب فى ترجمة حسان قائلا: "وقد حمل عليه ما لم يحمل على أحد لما تعاضهت قريش واستبت (١) وضعوا عليه أشعار كثيرة لا تنقى (٦).

وقال الأصمعى فى الاستيعاب: "تنسب إليه أشياء لا تصح منه"(<sup>‡)</sup> وما دامت الحدود الفاصله بين ماله وما لغيره قد انهارت بدرجة ما، فضمت إلى الديوان بملحقاته أشعار لغيره من أهل الأنصار، وكشف محقق المخطوطات الشعرية عما التبس النماذج من شكوك، وانتساب النص لأكثر من شاعر.

ويلاحظ أن أكثر المشكوك فيه مما ينسب للمرحلة الإسلامية، كما أن أكثر الشعر في هذه الحقبة تغلب عليه السهولة، وتقل فيه الجزالة، وتتدنى فيه الألفاظ إلى درجة الابتذال ورأى البعض هذا التغلب راجعا إلى الدين الذي أحكم القبضة على الشاعر في ضوء رأى الأصمعي الذي قال فيه: "الشعر نكد بابه الشر، فإذا دخل في الخير ضعف هذا حسان (بن ثابت) فحل من فحول الجاهلية، فلما جاء الإسلام سقط شعره"(٥) والرأى أن الشعر لا يضعف بالدين، وأن ما لحق بشعر حسان يرجع إلى ما ضم إليه وليس من درجته، كما أن القوالب الشعرية الأصيلة لم تختلف من مرحلة إلى أخرى، وأن الاختلاف انحصر في المضمون الذي

<sup>(</sup>١) كتبت عن هذا الموضوع بتوسعة في كتاب لي بعنوان (امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين).

<sup>(</sup>٢) تعاضهت أي تهاجت، ومعنى استبت: أي سب كل فريق الآخر.

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء جـ ١ ص: ١٧٩ تحقيق محمود شاكر.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب على هامش الإصابة جـ١ ص:٧٦٠.

<sup>(</sup>٥) الشعر والشعراء جدا ص: ٣١١.

صار موجها لخدمة الرسالة الجديدة ففى حديثه إلى أهل قريش لم يذكر فى هجائه لهم الكفر وعبادة الأوثان لأنه قبل إسلامه لم يختلف عنهم فى ذلك.

إن هذه الملاحظات قد وجهت إلى بعض الشعراء الآخرين ولكن ليس بهذا القدر الذى اشتمل شعر حسان لاعتبارات كثيرة، ولا نقصد إلى محو تاريخه أو تحجيم دوره فى مدح الرسول والدفاع عن الإسلام، فقد قال أكثر من غيره، فاستحق التقديم على معاصريه من الشعراء المسلمين، وقد جاء بالأغانى قول الرسول (ﷺ): "أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واشتفى" (1) وجاء به أيضاً قول الرسول (ﷺ): "من يحمى أعراض المسلمين؟ فقال كعب: أنا يا رسول الله، وقال عبد الله بن رواحة: أنا يا رسول الله، وقال حسان بن ثابت: أنا يا رسول الله، وقال عبد الله بن رواحة: أنا يا رسول الله، وقال عبد الله بن رواحة: أنا يا سيعينك عليهم روح القدس" (٢).

وقد ذكرنا بعض ما قاله حسان في مدح الرسول أما الغزوات والفتوح فله فيها شعر كثير وبخاصة غزوة بدر التي تحدث عنها كثيراً (١٠٠ ومما قاله يرد به على عبد الله بن الزبعرى حين بكي أهل بدر:

ماذا بكيتَ على الذين تتابعوا · · هـ لا ذكـرت مـكـارم الأقـوام وذكـرْت مـكـارم الأقـوام وذكـرْتَ مـنـا مـّـا جـدًا ذا هـمـة · · سَمْحَ الخلائق مـا جـدَ الإقـدام أعّنِي النبسُ أخا التكرم والعلى · · وأبرُ مَنْ يُولِي عـلى الأقْسَام(٤)

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٤ ص: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) السابق جـ٤ ص: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) مثل القصائد والمقطوعات ١٦، ٣٤، ٥٥، ٧٤.

<sup>(</sup>٤) الديوان جـ٤ ص:١٦٠.

ويلاحظ أنه قد تحول من رده على ابن الزبعرى إلى مدح الرسول وبيان صفاته الحميدة.

أما الهجاء وهو آخر الأغراض التي وجهها حسان لمقاومة خصوم الإسلام والرد عليهم مع أن بعض من هجاهم لا يكشف رده عليهم عن توجه إسلامي، لكن الديوان لا يخلو من عدد من القصائد والمقطوعات التي لا تنفصل عن الواقع في عصر الرسول ( المنافئة ) .

ولقد جاء أبى بن خلف الجمحى إلى النبى بعظم بال وقال له تزعم أن ربك يحيي الموتى فمن يحيى هذا؟ وفتته، فهجاه حسان بقوله:

لقدورث البضلالية عن أبيه · · أبِي يوم فارقَبهُ البرسولُ أُجنتَ محمدا عَظْما رميما · · لتُكُيْبُه وانت به جهول(١)

إن الدرس النقدى لديوان حسان يكشف عن شاعر متميز فى الجاهلية والإسلام، عرك الحياة وعركته وصال وجال فى يثرب وعكاظ وأطراف الجزيرة من ناحية الشام ومن ناحية العراق، وجند موهبته للمديح الدينى والإشادة بالرسول والرد على خصوم الإسلام ورثاء الأبطال فى الغزوات والفتوح، ونسب إليه ما لا يصح منه من الأشعار والمواقف والخلال.

<sup>(</sup>١) الديوان جـ١ ص: ١٥٨.

## بعض الراجع والمصادر عن حسان بن ثابت

- ١- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (على هامش الإصابة) جـ١،
   ط دار الغد العربي.
  - ٢ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، طبع دار الشعب جـ ٢ .
  - ٣- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، طبع دار الغد العربي جـ ٢.
    - ٤ الأغاني لأبي الفرج، طبع دار الكتب جـ٤.
  - ٥- تاريخ آداب اللغة العربية: جرجى زيدان طبع دار الهلال جـ١.
- ٦- تاريخ الأدب العربى كارل بروكلمان ترجمة د. عبد الحليم النجار، طبع
   دار المعارف.
  - ٧- تاريخ الأدب العربي أحمد حسن الزيات.
  - ٨- تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ طبع دار العلم للملايين جـ ١ .
- 9- تساريخ الأدب العسربى (العصر الإسلامي) د. شوقى صيف طبع دار المعارف.
- ۱۰ دیوان حسان بن ثابت الأنصاری، تحقیق د. ولید عرفات، طبع دار صادر بیروت.
- ١١ السيرة النبوية لابن هشام تحقيق د. أحمد حجازي، طبع دار التراث العربي
  - ١٢ الشعر والشعراء، ابن قتيبه تحقيق أحمد محمد شاكر جـ ١.
- ١٣ طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحى، تحقيق محمود محمد
   شاكر جـ١ مطبعة المدنى بالعباسية.
- ١٤ العمده ابن رشيق، طبع دار الجيل جـ١ تحقيق الشيخ/ محمد محيى الدين عبد الحميد.

# الفصل الثالث المطيئة شاعر المدح والهجاء

لو أخضعنا ما كتب عن العطيئة لمقياس الأخلاق الفاضلة لاستبعدناه من هذا الكتاب، إذ لا يستحق – بهذا المعيار – أن يضاف إلى جمهرة الشعراء الذين أناروا، بفنهم، بعض الجوانب من المجتمع الإسلامي في عصر الرسول وخلفائه الراشدين. لكن عوامل أخرى كثيرة جعلت في هذه الصحائف متسعا للحطيئة وشعره، فقد كان الرجل شاعرا متميزا وله سطوة وقدرة بيانية في المدح المشرق والهجاء المقذع وسائر فنون الشعر.

وأقبل على العصر الإسلامي بميرات جاهلي تسرب إليه من أستاذه زهير وابنه كعب وهم جميعا خارجون من عباءة أوس بن حجر.

لقد عاش الحطيئة حياة قلقة مضطربة ترجع بعض أسبابها إلى نشأته فى قبيلة عَبْس بنجد التى تذكرنا بعنترة ومأساته مع الحرية ومع محبوبته ولون بشربه، ومع العصر الجاهلى الذى عاش فيه كل حياته.

أما الحطيئة فلم يكن عبدا أسود، وإنما كان مغموز النسب قصيرا، دميما، قريبا من الأرض، فحمل لقبه الذي عرف به في الجاهلية وعصري صدر الإسلام ويني أمية.

وهكذا عاش كل واحد من الشاعرين في مأساة خاصة به لكنهما جد مختلفين في فنون الشعر وضروب الحياة.

والحطيئة هو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم العبس. ومن بنى ذهل بن ثعلبة، وقيل إنه كان يضرب بنسبه إلى بكر بن وائل، مما يؤكد القول بتدافع نسبه بين عدد من القبائل العربية.

وكانت أمه جارية تسمى الصراء، ولدته سفاحا من والده، وكانت غير مبالية، قالت لابنها - بإقراره - لست لواحد أو لاثنين مما ولد في نفسه صراعا شرسا انعكس على حياته وشعره.

وكان له أخوان من زوجة أبيه (الحرة) ولما مات أوس بن مالك (والده) تزوجت الضراء (أمه) رجلا من عبس يسمى (الكلب بن كنيس بن جابر) أنجبت منه ولدين كانا أخوى الحطيئة من أمه؛ أما كنيته فهى أبو ممليكة.

ولكل هذه المكونات المصطربة والمتضاربة جعلته يكره أقرب الناس إليه فيهجوهم، وتزوج امرأة تسمى أمامة وأنجب منها ولدين هما أوس وسوادة، وبنات منهن مليكة التى كنى بها، وكانت جميلة تغار منها النساء أثناء تطواف أبيها بين القبائل.

وعاش حياته بائساً بخيلاً يطرد أضيافه، جشعا، متسلطا، لا يثبت في مكان كحديث عمر بن أبي ربيعة عن اثر العشق عليه:

أخا سفر جواب أرض تقاذفت ٠٠٠ به فلواتٌ فهو أشعثُ أغسر

وقيل: إنه وقد على الرسول مسلما، ونفى ابن قتيبة ذلك مرجحا إسلامه بعد وفاة الرسول وارتداده بسرعة قبل أن يستقر الإيمان فى قلبه، وشارك المرتدين – على الأقل بلسانه – فى التعبير عن رفض استمرار الدين بخلافة أبى بكر، فقال:

أطعنا رسول الله إذ كان صادقا • • فيا عجبا ما بالُ دين أبي بكر ليورثها بَكْرًا إذا مات بعده • • فتلك وبيتَ الله قاصمةُ الظُّهر(١)

<sup>(</sup>۱) الديوان ص: ١٤٣ طبع المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت وانظر الأغانى جـ ٢ ص: ١٥٧، ونسبت الأبيات إلى أخيه الخطيل بن أوس.

وارتحل إلى المدينة في أول خلافة عمر، وله مع أمير المؤمنين عدة مواقف سنرجع للحديث عنها وترتبط بهجائه للزبرقان بن بدر، وهو شاعر عمل بجمع الصدقات من قبل الخليفة وذهب إلى الكوفة في عهد عثمان بن عفان، وانزوى في زمن على كرم الله وجهه، ثم برز في المدينة أيام معاوية، وبقى على قلقه واضطرابه إلى أن توفى عام (٥٩هـ) عن واحد وثمانين عاما.

# نى ظلال الشعر الجاهلي :

ترتبط بدایات الحطیئة مع الشعر إلى زهیر بن أبى سلمى، فقد اتصل به وكان راویة له، كما روى لابنه كعب بن زهیر.

وذكر ابن سلام بعض ما قاله الحطيئة عن منافرة علقمة بن علاثة وعامر بن الطفيل، وحمل الديوان بعض القصائد التي يمتدح فيها علقمة، ويبدو أن آماله في عطاءات الرجل كانت كثيرة، فسعى إليه في حوران فوجده قد مات فبكاه قائلاً:

فما كان بيني لو لَقِيتُك سالما · · وبين النفني إلا ليال قلائلُ لَعَمْري لنعم المرءُ مِنْ أل جعفرٍ · · · بحَوْراَن أمسى أعْلَقَتْهُ العبائل(١)

كما شهد منافرة جاهلية أخرى بين عيينة بن حصن بن حديفة وزبان بن سيار بن عمرو وهما من فزارة وانضم إلى الأول وفضله على الثاني.

ولا شك في أن اقتحام الحطيئة بشعره صراعات القبائل ومنافرات الرجال قد ألحق به أذى كبيرا لا يقدر بضعفه وهو ان شأنه على حمله والتصدى له،

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٢١٦.

فهو ليس كغيره من الشعراء الذين تسندهم قبائلهم، فقد كان قريبا في مسلكه بين المجان والخلعاء والصعاليك الذين نقموا من المجتمع، وقيل: إنه خالطهم، وإن لم يكن مثلهم تماما.

واتجه فى شعره إلى مذهب زهير فكان ممن يسمون فى حياة النقد بعبيد الشعر الذين يعطون الشعر كل عناية، فيهتمون بكل مكوناته من عناصر الشكل والمضمون، وله حكمة فى هذا المذهب يحدد بها إطاره العام وهى "خير الشعر الحولى المنقح"(1) أو المحكك، وهو الذى يعاد فيه النظر حتى يخرج مستويا جيداً.

#### المطيئة والزبرقان بن بدر:

لقد تميز الحطيئة في المدح والهجاء، وهما غرضان متصلان ببعضهما لدواعي البيئة العربية ذات التوجه القبلي، فمدح شخص يعتبر هجاء – ولو غير مباشر – لخصومه، وأقرب نموذج لذلك ما قاله في مدح بغيض بن عامر من بني (أنف الناقة)، ذلك اللقب الذي كان يعد سبة وعيبا ثم أضحي بشعر الحطيئة عزة وفخرا، وانجرف لسانه إلى التعريض بالزبرقان بن بدر (شاعر) والذي عمل بجمع الصدقات من قومه في عهد عمر بن الخطاب.

وقد ارتفع قوم بغيض ببيت للحطيئة، وانتقلوا به نقلة اجتماعية كبيرة فهم ينتسبون إلى جدهم هو (جعفر أنف الناقة بن قريع) فقد كان الواحد منهم يسأل عن نسبه فيقول: إنه من بنى قريع، متجاوزا هذا اللقب الذى جر عليهم خذيا

<sup>(</sup>١) البيان والتبين جـ١ ص٢٠٤ تحقيق عبد السلام هارون مطبعة الخانجي.

وعارا، ومدحهم العطيئة وعرض بالزبرقان في مجموعة من القصائد، منها واحدة قال فيها:

فصاروا يجيبون من يسأل عنهم وعن نسبهم قائلين إنهم من بنى أنف الناقة، وذكر ابن الرشيق اللقب فقال: "وإنما سمى جعفر أنف الناقة؛ لأن أباه قسم ناقة جزورا ونسيه، فبعثته أمه، ولم يبق إلا رأس الناقة، فقال له أبوه: شأنك بهذا، فأدخل أصابعه في أنف الناقة وأقبل يجره، فسمى بذلك" (٢).

وقد استفرغ الحطيئة كثيرا من شعره فى مدح بنى قريع وارتفعت هاماتهم بنزوله عندهم، وقد كانت بينهم وبين قوم الزبرقان إحن وحزازات، ولما لاحت لهم فرصة استضافة الحطيئة لمدحهم والإشادة بهم لم يتوانوا عن الاحتفاءبه والالتفاف حوله والإغداق عليه، مما أوقع الزبرقان وقومه فى مأزق لم يخلصهم منه إلا حبس أمير المؤمنين للحطيئة وتهديده بقطع لسانه فى مواقف ذات مداخلات متعاقبة.

وقد التقى الحطيئة ومعه ابناه وبناته وامرأته بالزبرقان وذلك فى قر قرى باليمامة، وكان الحطيئة متجها إلى العراق، فعرض عليه الزبرقان استضافته والنزول بجواره وإكرامه فى ذلك العام الذى كان صعبا مجدبا، وسعد الحطيئة بالعرض، وانصرف إلى منازل الزبرقان الذى كتب إلى زوجته بالإحسان الى الحطيئة لحين رجوعه من مهمته.

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ١٧، وأنف الداقة هم بغيض وقومه، والأذناب: الزبرقان بن بدر وأهل بيته.

<sup>(</sup>٢) العمدة لابن رشيق جـ١ ص:٥٠.

ولم يطب المقام له في جوار الزبرقان، إما لتقصير الزوجة، أو لأن بني بغيض قد وشوا إليها أن زوجها يريد الزواج من مليكة بنت الحطيئة وكانت جميلة فاتنة، فانتقل الحطيئة إلى قوم بغيض فأكرموا جواره وأغدقوا عليه ومدحهم وأشاد بهم وأبى هجو الزبرقان لتقصير زوجته وغفلتها، وقد قيل: إن الزبرقان لما عاد ركب فرسه وحمل رمحه وذهب إلى بنى أنف الناقة طالبا رد الحطيئة الذي خير بين الحيين فاختار قوم بغيض ومدحهم وهجا الزبرقان بعدد من القصائد، منها قوله:

ما كان ذنبٌ بَغيض أن رأى رجلا · · · فاقة عاش في مُسْتَوَّعِر شاس (1) جارٍ لقوم أطالوا هُونَ منزله · · · وغادرَوه مقيصا بيَن أَرْمَاس (٢) مللوا قِبراه وهـرُّته كلابهم · · · وجرَّحوه بأنياب وأضراس (٣) دع المكارم لا ترحيل لبُغْيتها · · · واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسي (٤) وابعيث يَسارا إلى وُفْرٍ مذممة · · · واحْدِج إليها بذي عَرْكَيْنِ قِنْعاَس (٥)

<sup>(</sup>١) جاء البيت الأول من الأبيات المذكورة برواية أخرى هي قوله:

ما كسان ذنب بعضييض لا أباليكم · · في بانس جياء يحدو آخر النياس وشاش مخفف شأش أي وعر.

<sup>(</sup>٢) يروى (جارا) الهون: الهوان، عادروه: خلفوه، الأرماس: القبور.

<sup>(</sup>٤) هرته كلابهم: ضجروا به، جرحوه: أساءوا إليه.

<sup>(</sup>٥) الطاعم: الحسن الحال في المطعم، ومثله الكاسي في الكسوة: يقول له: حسبك أن تأكل وتشرب.

 <sup>(</sup>٥) يسار: راعى الزيرقان، وفر: وطاب، مذممة: يذمها الأضياف، احدج اليها: ارحل إليها،
 العركان: الصاغطان يكونان تحت إبطى البعير، قنعاس: صخم.

سيرى أُمامَ فيإن الأكثرين حصى · · والاكرمين أبا مِنْ آل شُمَّاس (1) من يفعل الخير لا يعدم جوازيّه · · · لا يَذهبُ العرف بين الله والناس (٢)

ويتضح في الأبيات أسلوب الحطيئة في المدح ومنهجه غير المباشر في الهجاء، فهو يدافع عن بغيض وقومه، ويلتمس لهم العذر في استضافته بعدما رأوا ما حل به من ضياع وعوز حاجته لمن ينقذه مما كان فيه.

وقبل أن ندلف إلى بيان المداخلات النقدية للمدح والهجاء السابق نشير إلى ثناء النقاد على بيت الحطيئة الأخير في الحض على الكلام، فقد قال أبو عمرو بن العلاء: "لم تقل العرب بيتا قط أصدق من بيت الحطيئة":

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه . • لا يذهب العرف بين الله والناس

فقيل له: فقول طرفه:

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا . . ويأتيك بالأخبار من لم تزود فقال: من يأتيك بها ممن زودت أكثر، وليس بيت مما قالته الشعراء إلا وفيه مطعن إلا قول الحطيئة:

لا يذهب العرف بين الله والناس(٣)

وقيل إن معناه مأخوذ من التوراة، وقال ابن عبد ربه بعد أن ذكره في العقد الفريد: " وأخذه الحطيئة من بعض الكتب القديمة: يقول الله تعالى فيما

<sup>(</sup>١) إمام: زوجته ويروى: سيرى أمام أولادك، آل شماس: قوم بغيض.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الديوان ص: ١٠٧ وما بعدها، والجوازى: جمع جازية أو جاز أو جسراء، والمعرف: المعرف.

<sup>(</sup>٣) الأغاني جـ٣ ص: ١٧٤.

أنزله على داود عليه السلام: من ينقل الخير يجده عندى، لا يذهب العرف بينى وبين عبدى"(١).

ويؤكد هذا البيت الذي يغنى شطره الثاني عن الأول ارتباط الحطيئة بالاسلام وعدم تخلله منه، وأصدق من ذلك ما قاله في التقوى:

ولست اري السعاده جمع مال · · ولكن التقي هو السعيد وتقوي الله خير الزاد دخرا · · وعند الله للأتقى مزيد وما لابيد أن ياتي قيريب ، · · ولكن الندى يمضى بعيد(٢)

إن الحطيئة لم يكن محمود السيرة، ولا ترتقى أخلاقه فوق مستوى الشبهات غير أن أسلوبه فى الهجاء يختلف عن الكثيرين ممن كانوا يتناولون الأعراض، ويسبون الأمهات، ويغمزون بالعيوب الخلقية والخلقية، وقد زاد وانتشر هذا الوباء فى نهاية القرن الأل أيام نقائض جرير والفرزدق والأخطل بالبصرة وغيرها.

أما بيت الحطيئة في الزبرقان الذي أحدث مصادمات عنيفة في الساحة الإسلامية فهو قوله ضمن الأبيات السابقة:

دع المكارم لا ترجل لبغيتها في واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

وكان الحطيئة قد بدأ يعرض بالزبرقان في مس خفيف ثم انعطف إلى هجائه به في أسلوب غير مقذع، ينطوى على كثير من المكر والخبث الذي

<sup>(</sup>١) العقد الفريد جـ١ ص: ١٥٤ دار الفكر - بيروت.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٢٥٢.

يمكن ألا يقع بسببه تحت طائلة العقوبة، واعتبر البعض أن أفظع الهجاء ما كان عفيفا صادقا أو ما عف لفظه وصدق معناه، قال ابن رشيق في بحثه عن أبلغ الهجاء "ومن كلام صاحب الوساطة: فأما الهجو فأبلغه ما خرج مخرج التهزل والتهافت، وما اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانية وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس، فأما القذف والإفحاش فسباب محض، وليس للشاعر فيه إلا إقامه الوزن"(1).

وأذكر القارئ بهجاء النابعة الذبياني لعامر بن الطفيل بالأبيات التي أولها:

فنان يك عنامير قند قنال جنهالا نبي فنان مطينة الجنهال السبساب

وكان عامر قد غضب من ذلك الهجاء إذ جعله قومه رئيسا وجعله النابغة سفيها جاهلا.

وهذا الأسلوب فى الهجاء هو الذى اعتنقه الحطيئة فى ظلال إدارة عمر ابن الخطاب للدولة الإسلامية، إذ لا يقدر هذا الشاعر البائس أن يتجاوزه فى تعرضه لرجل شاعر هو الزبرقان بن بدر، فقد قيل:

لا يعرف الشوقَ إلامن يكابده . . . ولا الصبابةُ إلا من يتعانيها

ذهب الزبرقان إلى عمر واشتكى إليه مما وقع عليه من أذى وضرر بهجاء الحطيئة، وخاصة البيت (المشكلة).

<sup>(</sup>١) العمدة جـ٢ ص١٧١.

ويروى أن عمر، وكان عالما بالشعر وأغراضه، قال له: "ما أعلمه هجاك أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا ؟ (قال: إنه لا يكون في الهجاء اشد من هذا)"(1).

وهكذا لا يرى فيه عمر بأساً أو أنه مجرد عتاب خفيف لا يصل إلى السباب والهجو بينما اعتبر الزبرقان البيت أقسى وأشد ما هجى به.

وقد فهم الزيرقان ما رمى به من خمول وتفاهة وضعف الحيلة وأن أقصى ما يطمح فيه أن يكون آكلا كاسيا دون أن يصل إلى العزة والسيادة.

ورغب عمر - وهو يسعى لدرء العقوبة بالشبهة - فى الوصول إلى القول الفصل، فبعث إلى حسان بن ثابت يستفتيه ويستخبره، وسأله عما إذا كان البيت هجاء، فقال حسان: "ما هجاه: ولكن عليه (٢)" أو "ذرق عليه".

وذكر أن أمير المؤمنين سأل لبيدا عن ذلك فقال: "ما يسرنى أن لحقنى من هذا الشعر ما لحقه، وأن لى حمر النعم" (٣).

وأمر عمر بحبسه وقال له: "يا خبيث لأشغلنك عن أغراض المسلمين" (\$).

وتوسَّل الحطيئة وهو محبوس يعمر ، واستعطفه بأبيات منها قوليه:

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء جـ١ ص: ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) أي بال عليه.

<sup>(</sup>٣) الأغاني جـ٢ ص: ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) العقد جـ ٦ ص: ١٤٥.

أعسوذ بسجَسدَّك أنسى امسرؤ · · سقتنى الأعادى إليك السَّجَالا في السَّجَالا في السَّجَالا في السَّبَ السَّبَ الأعادى إليك السَّبَ المُعالِينَ أَ · · في السَّدُ سكالا وأرْجَسى نسوالا تحنن عبلي هنداك المبليك أ · · · فيإن ليكيل منقيام منقيالا ولا تناخُدُنَي بنقيول السوشياة · · · فيإن ليكيل زميان رجيالا(1)

ولم يلتفت إليه عمر، وربما كان مصمونها غير ملائم، فقد قيل: إن هذه الأبيات كانت السبب الرئيسي في السجن، فقد خاطب الرجل عمر بطريقة غير لائقة، وتحدث إليه بأسلوب لا يخلو من سفه وسوء بقوله له: إن لكل مقام مقالاً.

وقد كرر الحطيئة المحاولة بأسلوب ومضمون شعرى آخر، إذ أدخل أبناءه في التوسل بحاجتهم إلى من يعولهم وكانبهم مغيت قال:

ماذا تعقولُ لأفسراخِ بندى مَرَخٍ . . . حُمر الحواصل لا ماء لا شجر القَيْتَ كاسبَهم في قعرِ مظلمة . . . فاغفر عليك سلام الله يا عمر أنت الأمينُ الندى من بعد صاحبِهِ . . . القَبَّ اليك مقاليدَ النهى البشرُ لم يُوْثِروك بها إذ قدموك لسها . . لكنْ لأنفسهم كانت بـك الخِير (٢)

ويروى أن عمر بكى لهذا الشعر، وكان عمرو بن العاص قد كلمه فيه، فقال هذه الأبيات، فقال عمرو: "ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء أعدل من رجل يبكى على تركه الحطيئة"(٣).

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ١٦٤، ١٦٥، ذو مرخ: وإد بالحجاز، وقعر مظلمة: سجن، وكانت السجون أيامها آباراً.

<sup>(</sup>٣) الأغاني جـ٢ ص: ١٨٨.

وتكشف ثقافة عمر عن معرفت بالحدود التى لا ينبغى للشاعر أن يتجاوزها، وهدد الحطيئة بقطع لسانه إن عاد لهجاء الناس وذمهم بغير ما فيهم، وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام: "من قال في الإسلام هجاء مقنعا فلسانه هدر".

وقال له: "إياك والهجاء المقذع، قال: وما المقذع يا أمير المؤمنين؛ قال: المقذع أن تقول هؤلاء أفضل من هولاء وأشرف، وتبنى شعرا على مدح لقوم وذم لمن تعاديهم، فقال: أنت والله يا أمير المؤمنين أعلم منى بمذاهب الشعر ولكن حبانى هؤلاء فمدحتهم وحرمنى هولاء فذكرت حرمانهم ولم أنل من أعراضهم شيئاً، وصرفت مدحى إلى من أراده ورغبت به عمن كرهه وزهد فيه "(1).

وروى القدماء أن عمر أخذ عليه تعهدا ألا يهجو أحدا واشترى منه اعراض المسلمين جميعا بثلاثة آلاف درهم، وقال الحطيئة في ذلك:

وأَخَذْتُ أَطْرَافِ الكلام فلم تَدُعَّ ﴿ ﴿ شَمَا يُضِرُّ وَلا مَدِيحا يَنْفَعِ وَأَصْبَحَ آمِنَا لا يَفْزَعُ (٢)

لقد شغلت هذه القضية جمهرة كبيرة من رجالات المجتمع الإسلامى وعرضت لأمور كثيرة لا زالت جديرة بالدرسة والمراجعة تتعلق بحدود الهجاء وفهم عمر له واستشارته للشعراء وقبوله للاعتذار من المخطئ، وبحث شكايات

<sup>(</sup>١) العمدة جـ١ ص: ١٧٠ -

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٢ ص: ١٨٩.

العاملين والتحقيق فيها لحفظ كراماتهم، وجواز إغناء طلاب الحاجة لحماية المجتمع منهم، ورفض ابتزاز الناس، وتقدير الشعر والشعراء، وتأكيد أن للهجاء حدوداً لا ينبغى تجاوزها وأن الخير منه ما تنشده العذراء في خدرها فلا يكون قبيحاً منها، وكان الحطيئة واحدا من فحول الشعراء خاصة في المدح والهجاء.

## هجاء ساخر وغاضب :

لقد كان العطيئة جشعاً سؤولا وبخيلا ودميما، ولذلك حركت رياح العطاء أحاسيسه ومشاعره إلى من يعطونه ويشترون طول لسانه فهجا ضيفانه ورفع العصا (الجرواء) لمن جاءه سائلا، وصب كثيرا من غضبه على أمه، فهجاها لتقصيرها في حقه، وتشكيكها في نسبه، فقال لها:

جزاكِ الله شرا من عجوز . . ولقاًك العقوق من البنينا تنكَّنُ فاجَّلِسى منى بعيدا . . أراحَ الله منك العالمينا أغِيرُبَا لا إذا استُودعُتِ سرا . . وكانُوناعلي المتحدثينا المَا أُوضِحُ لك البغضاء منى . . ولكن لا إخالُك تعقلينا حياتُك ما علمت حياةً سُوء . . وموتُك قد يَسُّرُ الصالحينا(1)

وهجا أباه، وزوج أمه، كما هجا زوجته في بعض المواقف التي كشرت له الدنيا فيها عن أنيابها، فقال عنها:

أَطُوُّف مِنَا أَطُنُوفَ ثُنِّمَ أَوَى . . إلى بيت قعيدته لكاع(٢)

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ١٢٣ والكنون: كناية عن النمام أو الثقيل أو هو كانون النار؛ لأنه يؤذى.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٢٥٦ ولكاع سب للأنثى، ويستعمل غالباً بالنداء فيقال: يا لكاع. .

ولا نعتقد أن زوجته التى طوفت معه فى الآفاق كانت سيئة معه ولربما كان هذا البيت وحيدا له فى هجائها، فقد شرد من بيته ذات مرة، وأرد سفرا فاستعطفته بشعر فعاد إليه، ولديها معرفه باللغة وأساليبها، فأورد الجاحظ ما قالته لزوجها عندما تحول من بنى رياح إلى بنى كلب: "بئس ما استبدلت من بنى رياح بعر الكبش الذى يقع متفرقا.

ولكنها طبيعة الحطيئة التي لم تترك الزوجة - في بعض المواقف الصعبة - بدون هجاء.

ويبدو أنه رغب في المزاح أو السخرية من نفسه، فرفع بيانا لكل من هجاههم وتسلط عليهم بلسانه - يهجو فيه نفسه ويخبرهم أنهم ليسوا بأفضل عنده من نفسه وشخصيته التي هجاها بهذين البيتين اللذين يضرب بها الناس المثل على سوء الرجل وانفجار المرء من صدره بهجائه لنفسه حيث قال:

أبت شفتاى البيوم ألا تكلُّماً · · بشر فما أدرى لمن أنا قائله أدي لي وجها شوَّه البله خَلْقَهُ · · · فقبُح من وجه، وقبح حامله (٢)

### التكسب بالمدح :

لم يقصر الحطيئة نفسه على مدح رجلين أو ثلاثة كما فعل أستاذه زهير، الذى كان مكانة مرموقة فى الجاهلية، بعكس الحطيئة الذى عاش غريبا فى قومه، حتى ميراثه لم يظفر منه بشئ وكان ملحفا سئولا، ومن بخلاء العرب العشهورين حريصا على الطلب، فاستثمر موهبته فى المدح بالإقبال على

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ ٢ ص: ٢٩٥ وقد جاء في مكان آخر أن الكلمة لابنته ملكية.

<sup>(</sup>۲) الديوان ص: ۲۵۷، وقوله: بشر أى بسوء.

الاغنياء ووجوه القبائل، وكانت مدائحه لا تقل جوده عن مدائح زهير، لكنه لم ينل شهرته، فقد لمع أفق الحطيئة في عصر صدر الإسلام الذي كانت الكلمة العليا فيه للأخلاق الفاضلة وحماية الأعراض والإشادة بالفتوح، والدفاع عن الرسول وأصحابه، وكانت بضاعة الحطيئة من هذا الزاد قليلة جدا، إذ كانت نشأته في قيسس وليس في الحجاز، وأسلم متأخرا وكان من المرتدين، ثم عاد إلى الإسلام بأردية جاهلية قديمه لم يتخلص منها نماما فعاش في الإسلام حياة جديدة ليس له فيها رصيد سوى المدح والهجاء بصورة عامة، وأخباره كثيرة في الأغاني وغيره فقد ذهب إلى بني مقلد بن يربوع، واسترضوه ومدحهم وخرج من عندهم وهم كارهون له، وذهب إلى المدينة طالبا العطاء على مديحه، فجمع الناس له كل الذي رغب فيه، ثم إذبه بعد ذلك يتجه إلى المسجد ويلح في الطلب قائلا: من يحملني على بغلين، واتصل بسعيد بن العاص والى المدينة من قبل معاوية، والتقى عنده بالفرزدق وكعب بن جعيل، فقد كان سعيد واحدا من أشراف قريش، ويحب الشعر ويرغب في ثناء الشعراء عليه، فمدحه الفرزدق) والحطئة الذي قال:

سعيدُ ومنا يفعل سعيدُ فإنه · · نجيبٌ فُلاة في الرباط نجيب سعيدُ فلا تغرُّرُكُ خفة لحمه · · · تخدُّدُ عنه اللحمُ فهو صليب(٢)

واتصل بالوليد بن عقبة بن أبى معيط وكان واليا على الكوفة، ويحيا حياة فيها كثير من التحلل، فتم عزله وإقامة حد الشرب عليه. وقد عرض

<sup>(</sup>١) انظر طبقات فحول الشعراء جـ١ ص: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ص: ٨٧ وما قبلها وما بعدها، وذكر الفرزدق الحطيلة فقال:

وهب القصائد في النوابغ إذ مضوا · · · وأبو يسزيد وذو السفروح وجسرول وهم النوابغ الثلاثة وأبو يزيد وامرئ القيس والعطيئة.

الدكتور/طه حسين لتقارب الحطيئة بن سعيد فقال: "كان الحطيئة أسرع الناس إلى مدحه ومواساته والثناء عليه في هذه الأبيات التي عبثت بها الشيعة فيما بعد، فبدلتها تبديلا وسترى فيها صورة للمثل الأعلى عند الحطيئة للرجل الكريم:

شهد العطينة عين يلقى ربه ن أن الوليد أحتق بالعندر خلعُوا عِنَانك إذ جريت ولو ن تركوا عنانك لم تزل تجرى ورأوا شمانل ما جدمتبرع ن يعطى على الميسور والعُسر فنزعت مكذوبا عليك ولم ن تردد إلى عَوَزٍ ولا فيقير (١)

ولهذه الأبيات رواية أخرى ذكرها طه حسين ووردت بالديوان والعقد الفريد وغيرهما. أما المدح الذى ثار حوله جدل واتهام فهو ما نسب إلى الحطيئة مادحاً به أبا موسى الأشعرى، فرفض الناس أن يسلموا بهذا المدح ليس لأنه يختلف عن شعرا الحطيئة وإنما للاختلاف الكبير بنى الرجلين من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ذلك المدح قد انتقل للناس عن طريق حماد الرواية الذى عرف بالكذب والوضع ونحل الشعر(٢).

ذكر المدائنى أن القصيدة صحيحة، ويبدو أن الشك فى حماد وحده لا يكفى بل ينبغى ربط القصيدة بمناسبتها التى قيل فيها أن الحطيئة قد دعا إلى أن يكتب فى من يغزو العراق مع أبى موسى فلم يفعل، وأتم ذلك أبو موسى ثم جاء الحطيئة للكتابة فعلم بتمامها، فقال القصيدة وأولها:

هل تعرفُ الدارَ مذ عامين أو عام · · · داراً لهند بجزع الخرج فالدام و و و نتيب له:

<sup>(</sup>١) حديث الأربعاء جـ١ ص: ١٣٤، ص: ١٣٥ والديوان ص: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الأغاني جـ٢ ص: ١٧٥ وطبقات فحول الشعراء جـ١ صك ٤٨.

"إنى اشتريت عرضى منه بها، فكتب إليه عمر: إن كان هذا هكذا وإنما فديت عرضك من لسانه ولم تعطه للمدح والفخر فقد أحسنت"(١).

### بن شعر الوصف :

عاش الحطيئة قدرا كبيرا من حياته فى البادية، فقد نشأ فيها، وتنقل بين جوانبها، وشهد فيها دوران النبات وحركة الشمس وتصارع الوحوش وعظمت صلته بالطباع العربية، وإن تخلق بأكثر السيئ منها، ولربما يعجب القارئ من هذا الشاعر الذى تحدث الناس عن بخله المشهور وطمعه الفاحش – ويراه يتحدث عن الكرم وهو خلة عربية وإسلامية محمودة، لعله يمسح بها جانبا من صورة نفسه الشحيحة. قال\*:

وطاوى ثلاث عاصب البطن مُرَّملِ . . . بَتَهاء لم يعرف بها ساكنَّ رسُما (٢) أخى جَفَّوةٍ فيه من الإنس وحشة . . . يرى البؤس فيها من شراسته نُعْمى (٣) وأفرد في شِعْب عجوزًا إذاءها . . ثلاثة أشباحٍ تخالُهُمُ بَهْ مَا (٤) رأى شَبَحًا وسَّط الظلام فراعه . . فلما بدا ضيفا تسوَّد واهتما (٥)

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٢ ص: ١٧٦.

<sup>(★)</sup> الديوان ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) الطاوى: الجائع، تُلاث: أي تُلاث ليال، مرمل: فقد زاده، الجنوة: البعد، الوحشة: البعد

<sup>(</sup>٣) الشراسه: سوء الخلق، النعمى: النعمة.

<sup>(</sup>٤) إزاءها: أمامها أو حولها، أشباح: أشخاص مهزولون، البهم: جمع بهمة وهو ولد الضأن.

<sup>(</sup>٥) تسور: فكر واهتم.

وقسال البنية لمنا رآه بنحييرة بيظن لنا مالا فيو سعنا ذما (١) فيروى قبليلا ثم أجّع برهة بيظن لنا مالا فيو سعنا ذما (١) فيروى قبليلا ثم أجّع برهة بيلا ثم أجّع البعد عانة أبي منها إلي دَمها أظما على أنيه منها إلي دَمها أظما على أنيه أمنها إلي دَمها أظما فأمهلها حتى تروّت عطاشها بيلا فأرسل فيها من كنانته سهما (١) فعررت نعو حتى تروّت عطاشها بيلا في البيلا فيها من كنانته سهما (١) فعررت نعو حتى دات جعي سمنية بيلا بشره إذ جرها نحو قومه بيلا بشره الما رأوا كلمها بدمي (١) فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم بيلا من لضيفه أوالام من بشرها أما وبات أبوهم من بشرها أما بيلا بيلا من بشرها أما

#### بيان ونقد لهذه القصة الشعرية :

١ – تعرض القصيدة لقصة أعرابى ومعه زوجته وثلاثة أبناء وهم جميعا فى حالة بوس بالصحراء، وحل بهم ضيف كأنه شبح لضعفه وهزاله، واهتم البدوى بالمأزق الذى ألم به لفقد الصيد، فعرض أحد الأبناء على والده أن يذبحه إنقاذا للموقف، واستجابة لنداء الكرم وحق الضيافة، وخوفا من المذمة

<sup>(</sup>١) طراً: جاء طارنا.

<sup>(</sup>٢) أجحم: بمعنى أحجم وجاءت بعض الروايات بالثانية .

<sup>(</sup>٣) العانة: قطيع الأتن، المسحل: حمار الوحش.

<sup>(</sup>٤) تروت: شربت، الكنانة: جعبة السهام

<sup>(</sup>٥) خرت: سقطت، نحوصى: أتان وحشيه سمينة، الجحش: ولد صغير للحمار.

<sup>(</sup>٦) الكلم: الجرح.

والنقص، وتعقدت القصة وتشابكت الأحداث وتروى الوالد قليلا قبل أن يهمه بذبح ابنه، ثم جاء الحل فى قطيع من حمر الوحش فى طريقه للارتواء فأرسل الرجل عليه سهما من كنانته حل به الأزمة باصطياد أتان سمينة ذات ولد صغير، وفرح الجميع بالصيد الذى جره الوالد، فأدوا به حق الضيافة، وواجب الكرم وشعر كل من الأب والأم بأن الضيف كأنه ابن لهما.

٢- صاغ الحطيئة هذه القصة بخياله الخصب، ودعمها بمعارفه الدينية، وعبر بها عن البيئة العربية بما فيها من وديان وقفار وحيوانات ووحوش، وأبرز صفة الكرم، وأشاد بها، وبالغ فيها حتى وصل بها إلى الحالة التى يقدم أحد الأبناء نفسه لوالده لكى يخرج من مشكلته، وكان دقيقا فى اختيار الألفاظ وصوغ الحكاية وإحكام العقدة، والانتهاء إلى حل للأزمة يرضى به الجميع.

وتعد هذه القصة - بتنوع أدوات الصياغة فيها - أروع حبكة وتماسكا من القصة الشعرية التي عرض لها عمر بن أبي ربيعة في قصيدته المشهورة.

أمن آل نعم انت غادٍ فميكر نعداة عددة عدد أم رائح فمهجر

وتؤكد القصيدتان وغيرهما من التجارب الذاتية الأخرى ظهور القصة الشعرية عند القدماء.

وقد كانت للحطيئة قدرة عجيبة على تصوير الأحداث وإبراز المواقف وإدارة الحوار، ففي إحدى الروايات التي أوردها أبو الفرج نشهد تنامى البناء الحوارى.

حتى فى طرده للصيوف، قال: "مر ابن الحمامة بالحطيئة وهو جالس بفناء بيته فقال: السلام عليكم

فقال: (أي الحطيئة) قلت ما لا ينكر.

قال: إنى خرجت من عند أهلى بغير زاد.

فقال: ما ضمنت لأهلك قراك.

قال: أفتأذن لى أن آتى ظل بيتك فأتفيأ به.

قــال: دونك الجبل يفئ عليك.

قال: أنا ابن الحمامة.

قال: انصرف، وكن أبن أي طائر شئت"(١).

### علاقياته بالشيعراء:

وقف الحطيئة ليستمع إلى حسان وهو ينشد شعره، فقال له حسان وهو لا يعرفه كيف تسمع هذا الشعريا أعرابي، فقال الحطيئة: لا أرى به بأساً، فغضب حسان من الإجابة فسأل عن كنيته وعرف أنه أبو مليكة فسخر منه وقال له امض بسلام (٣).

فقد كان حسان فى عالم رحب فسيح وهو يتقدم شعراء المسلمين للدفاع عن الرسول وأصحابه وله منزلة عظيمة فى قومه ولم يكن الحطيئة ليرقى إلى هذه الدرجة بهجائه ودمامته وسوء خلقه لكنه بدأ يلمع فى سماء الشعر منذ أن طال لسانه بالسوء على الزيرقان فاستفتى حسان فى شأنه.

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٢ ص: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأغاني جـ ٤ ص: ١٦٧.

أما كعب بن زهير (ت ٢٦هـ) فقد كانت بينه وبين الحطيئة راوى شعره وشعر والده مودة ووفاق، ورغب أبو مليكة في تأريخ ذلك ورصده، فجاء إلى كعب وقال له: "قد علمت روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم، وقد ذهب الفحول غيرى وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك، وتضعني موضعا بعدك؛ .... تبدأ بنفسك فيه ثم تثنى بي – وإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع، فقال كعب(١) قصيدة جاء فيها:

فَمَنَّ لِلقَوافِي شَانَهَا مِن يَحُوكُها ﴿ ﴿ إِذَا مِا تُـوَى كَعَبُّ وَفُوزَ جَرُّولَ (٣)

وقد أجاب الحطيئة عن سؤال وجه إليه، وهو من أشعر الناس: فقال: الذي يقول:

من يسأل الناسَ يحرمُوه . . وسائلُ السلم لا يخسيب

يريد عبيد بن الأبرص، فلما قيل له: فبعده من؟ فأخرج لسانه وقال: هذا إذا رغب" (٣).

ولعل هذه الحركة في الإجابة تكشف عن خبثه ومكره وسوء أدبه وأن الإجابة تعبر عن توجه معين، وليست كلمة فاصلة، كما أن السؤال عن أشعر الناس غير موضوعي وقد أجاب في مواقف أخرى أن أشعر الناس آخرون مما يؤكد فساد الرأي القائل عن شخص بأنه أشعر الناس.

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٢ ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان كعب بن زهير ص: ٧٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد جـ٦ : ١٠٥.

وقد نقلت عنه مجموعة من الآراء عن الشعر والشعراء وبعض الطوائف الأخرى من خلال وصيته قبل موته وجاء فيها:

"ويل للشعر من راوية السوء"

وذكر أبياتاً من الشعر قال إن صاحب كل واحد منها هو أشعر الناس وهم الشماخ بن ضرار، وامرؤ القيس، وحسان بن ثابت، وضابئ بن الحارث البرجمي، وهذا الآخر لقوله:

للكسلِ جَمْدِيبِ لِللَّهُ عُسِيرَ أَسْسَى ﴿ ﴿ وَأَيْتُ جَدِيدَ المُوتِ عُسِرَ لَلْيَادُ

تم طلبوا منه أن يقول غير ذلك، فقال:

الشعير صعبُ وطويل سُلَّمُهُ . • إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى العضيض قدمُهُ . • يبريدُ أن يعبربَه فيعجمه

وذكر أنه يجزع على المديح الجيد الذي يمدح به من ليس له أهلا<sup>(١)</sup>.

## كلمسة أخيسرة :

لقد عاب الأصمعى على الحطيئة سوء أخلاقه وقبح منظره وفساد دينه، اكنه أشاد بشعره لندرة العيب فيه، وهذه حقيقة حرصت فى هذه الأوراق على التأكيد عليها، فقد كان الرجل ممن اختلف الناس فيهم لكن الإطار العام لشخصيته لم يكن يخلو من سفه وطيش وسوء طوية، وقدمنا فى ذلك نقلا عن المصادر القديمة الشئ الكثير. وإذا كان قد أجاد فى المدح والهجاء فلأنهما

<sup>()</sup> انظر الأغاني جـ ٢ ص: ١٩٥ وما بعدها.

مرتبطان ببعضهما تماما، وبنى كسبه عليهما، وإذا كان هذا المنزع معيبا فى الشعر لما يتمخض عنه من كذب العاطفة فإننا نقول إن غرام الحطيئة بالمال كان الموجه والمقود لسفينة شعره، ولم يلجأ إلى المبالغة الممقوته التى تكشف عن بعض الزيف وتصير كالنكتة السخيفة الممجوجة، فقد كان لا يكذب فيما يقول حسب رأيه، وهو إدخال عاطفته فى دائرة الصدق والعمق وهو ذو تجربة كبيرة يحشد فيها ألفاظه المصقولة ومعانيه وصوره وأخيلته المستوحاة من البيئة.

إن العطيئة ليس صورة مكررة لزهير أو ابنه، وإن كان المنهج والمنزع متقاربا في الآراء والشكل وليس في المضمون والغرض.

وشعره أقرب إلى أهل البادية منه إلى أهل الحصر، وأفكاره عميقة وساخرة أحيانا، ولا يميل إلى المبالغة والسرف في القول.

واكتسب بروايته للشعر ثروة لغوية كبيرة، وجنت عليه نشأته فلم يرفع راية لقبيلته، ولم يفتخر بنسبه، فابتعد عنها ليخبط في التيه على سفائن الصحراء في الليل البهيم.

## مصادر ومراجع للبحث عن حياة المطيئة وشعره

- ١ أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الاثير جـ ٢ دار الشعب.
- ٢- الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر جـ٢ دار الغد العربي.
  - ٣- الأغاني أبو الفرج جـ ٢ أر الكتب.
- ٤- البيان والتبين الجاحط الخانجي ت عبد السلام هارون.
- ٥-تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان جـ ١ دار المعارف (مترجم) .
  - ٦- تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ جـ ١ دار العلم للملايين.
- ٧- تاريخ الأدب العربي د. شوقى ضيف جـ٢ (العصر الإسلامي) دار المعارف.
  - ٨- حديث الأربعاء د. طه حسين جـ١ دار المعارف.
- ٩- الحيوان الجاحظ ط مصطفى الحلبي بالقاهرة ت عبد السلام هارون.
  - ١٠ ديوان الحطيئة المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت.
- ١١ طبقات فحول الشعراء لابن سلام مطبعة المدنى بالعباسية ت محمود شاكر.
- ١٢ العقد الفريد ابن عبد ربه دار الفكر، لبنان ت محمد سعيد العريان.
- ۱۳ العمدة ابسن رشيق دار الجيسل بيسروت (ت محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ١٤ الكامل للمبرد دار نهضة مصر ت محمد أبو الفضل إبراهيم.

# الفصل الرابع من شعر الرثاء لأبى ذؤيب الهذلى

# أبو ذؤيب:

شاعر مخضرم عاش في الجاهلية، وأدرك الإسلام، واسمه (خويلد بن خالد بن محرث من بني سعد بن هذيل، وكان راوية لساعدة بن جؤية الهذلي.

وهو من هذيل التى تأخر دخولها فى الإسلام على قرب مساكنهم فى الحجاز، وقدم أبو ذؤيب المدينة عند وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، فأسلم وحسن إسلامه، وروى عنه أنه قال: "قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام، فقلت: مه؟ فقالوا: توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم"(١)، وعاش إلى عهد عثمان بن عفان، وشارك فى الجيش الذى فتح شمالى أفريقية يوم أن كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح واليا على مصر والمغرب، وكان فى هذا الجيش عبد الله بن الزبير بن العوام، وأبو دؤيب الهذلى"(٢) وذلك فى عام (٢٦هـ) أو بعده بعام أو عامين.

وكان مع أبى ذؤيب أبناؤه الخمسة الذى أصيبوا بالطاعون فى مصر فماتوا بها، ورثاهم، وبكى عليهم بالعينية التى سنعرض لها، وتابع الرجل طريقه مع الجيش نحو شمالى أفريقية، والذى حقق الانتصارات العظيمة، منها فتح قرطاجة والتى تقع الآن فى الضاحية الشمالية لمدينة تونس (العاصمة)، وعاد ابن الزبير وأبو ذؤيب يحمل بشرى الفتح وخمس الغنائم إلى عثمان رضى الله

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء، جـ ١١، ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر فتوح البلدان للبلاذري، ص: ٢٦٧.

عنه بالمدينة، ولما وصلا إلى مصر لدغت أبا ذؤيب حية فمات فيها سنة (٢٨هـ) وواراه عبد الله بن الزبير التراب(١).

## شـــفره:

جعل ابن سلام الجمحى أبا ذؤيب واحدا من فحول الشعراء الجاهلية (الطبقة الثالثة)، وقال:

"وكان أبو ذؤيب شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن (٢). قال أبو عمرو ابن العلاء: سئل حسان من أشعر الناس؟ قال: حيا أو رحلا (٢)؟ قال حيا، قال أشعر الناس حيا هذيل، وأشعر هذيل غير مدافع أبو ذؤيب ..." وقال ابن سلام .. وكان فصيحاً كثير الغريب متمكنا في الشعر (٤).

وسبق أن تحدثت في كتاب لي، عن امرئ القيس، عن قضية أشعر الناس وأشعر الشعراء وغير ذلك من التعبيرات القديمة التي لا تخلو من مبالغة، أما أن يكون أبو ذؤيب أشعر هذيل فهو قول لا يمكن رده أو إنكاره، وقد كان لارتباط هذا الشاعر بقبيلته، واشتراكه في الغزو، ورثائه لأبنائه الذين ماتوا في رحلة الغزو أثر كبير في ذيوع شعره خاصة ما قيل فيه من رثاء وبكاء على من ماتوا من الأبناء والأصدقاء.

<sup>(</sup>١) وقيل مات بأفريقية قبل العوده منها إلى مصر.

<sup>(</sup>٢) أي ليس فيه عيب يغمز به ولا ضعف.

<sup>(</sup>٣) في المزهر للسيوطئ (أراحُلا أم حيا) جـ٧، ص: ٤٨٣.

 <sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء، جـ١ ص: ١٣١، ص: ١٣٧ تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر (رحمه الله وأسكنه فسيح جناته).

كما أن له شعرا في وصف الخيل والطرد، والغزل، وروى له تعلب: وعيسرها الواشون أنس أحبها من وتلك شَكَاةٌ ظاهر عنك عارها فيإن أعتدر أورد على اعتدارها(١)

#### العبينية :

احتفل القدماء والمحدثون من النقاد بقصيدة أبى ذؤيب فى رثاء أبنائه الخمسة احتفالا كبيرا، وعدوها واحدة من درر المراثى فى الشعر العربى وأثبتها صاحبها فى جمهرة أشعار العرب، والمفضليات، وجاء فى الأغانى "قال أبو زيد عمر بن شبة: تقدم أبو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التى يرثى فيها بنيه، يعنى قوله:

ر، أمِنَ المنون وريبها تتوجع · · · والدهر ليس بمعتب من يجزع

وهذه يقولها في بنين له خمسة أصيبوا في عام واحد بالطاعون ورثاهم فيها"(٢) وأورد ابن رشيق أبياتا منها في العمدة، وعدها في المطبوع من شعر العرب، ولسوف نعرض هنا لثمانية عشر بيتا منها إلى أن تتاح لنا فرصة لاستكمال بحثها، وما توفيقي إلا بالله(٢).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت ، جـ١١، ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأغاني، جـ١، ص: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) يراجع: أبو ذريب وشعره فى طبقات فحول الشعراء، والشعر والشعراء وجمهرة أشعار العرب والمفضليات والأغانى والعمدة، ومعجم الأدباء والمزهر، وفقوح البلدان، وأسد الغابة، وغيرها.

# الأبيسات(\*)

د أمِنَ المنون وريبها تتوجع . . والدهر ليس بمُعتِب من يجزع المنون وريبها تتوجع . . والدهر ليس بمُعتِب من يجزع المنات أميمة ما لحِسْمِكَ شاحبا . . الا اقتضَّ عليك ذاك المضجع على المناب المناب

<sup>(★)</sup> جمهرة أشعار العرب، ص٥٣٤.

١- المنون: المنية، وريب المنون: حوادث الدهر، ليس بمعتب: ليس بمرض.

٢ - الشاحب: الصامر المتغير، منذ ابتذلت: منذ امتهنت.

٣- يلائم: يوافق، ضجع الرجل: وضع جنبه على الأرض، أقض عليه المضجع، أي تترب وخشن.

٤- أودى: أهلك، بني: أبنائي، البلاد: أي من أهل البلاد، ودعوا: كناية عن الموت.

٥- بعد الرقاد: بعد نوم الناس ليلا، عبرة: دمعة.

٦- هوى: هواى فى لغة هذيل، أعنقوا: أسرعوا، تخرموا: أخذوا واحدا واحدا، لكل جنب مصرع:
 أى أنهم صرعوا من كل موضع فى أجسامهم.

٧- عبرت: بقيت، ناصب: ذو نصب أي فيه مشقة وإعياء، إخال: أظن.

٨- عنهم: عن بنيه.

٩- المنيه: الموت، أنشبت: أعلقت ومنه النشاب، التميمة: التعويذه.

١٠ سمات: طعنت أو فقعت بحديدة، عور: جمع عوراء من العوار وهي مايصيب العين من رمد أو قذي.

١١ - ريب الدهر: حوادثه، لا أتضعضع: لا أخضع وأذل.

١٢ – المروة: واحدة المرو، وهي حجارة بيض براقة، الصفا: جمع صفاة وهي الحجارة العراض،
 والصفا: موضع، المشقر: جبل لهذيل، وقيل: حصن بالبحرين.

١٣ - المضجع: الموت.

١٤- أرى: أعلم، مولع: يغرى، يفجع: يحزن.

١٥ - مقدع: مدفون مغطى.

١٦ - تقنع: ترضيي.

١٧ - جميع الشمل: تجمع شملهم، ملتثم الهوى: مكتمل الحب.

١٨ – يسب الزمان: حوادته، فجعته المصيبة: أو جعته.

#### إيضاح المعنى:

يستنكر الشاعر أن تنهزم نفسه فتتوجع من الموت وحوادث الزمن؛ لأن الدهر لا يستجيب لمن يحزن وييأس من خطوبه.

وتستنكر تلك المرأة (أممية) شحوب لونه منذ امتهن نفسه في مشقة العمل مع أن في ماله ما يكفيه وينهض بنفعه وتحقيق مآريه، وأنه يشقى في نومه فلا يأخذ جسمه راحته بسبب قلقه واضطراب نفسه.

وأجابها عن إنكارها لحالته بأن سبب ذلك راجع لهلاك أبنائه غرباء وهم الذين ماتوا فجعلوا نهايته حسرة دائمة وبكاء مستمرا، وأنهم سبقوه إلى الفناء، وكان يتمنى أن يموت قبلهم فيبقوا بعده، ولكنهم ماتوا جميعا، وعاش بعدهم فى مشقة وتعب، ويسيطر الألم عليه فيستشعر - يائسا - قرب نهايته.

وقد حرص على الدفاع عنهم، غير أن الأجل إذا جاء لا يرد ولا يقاوم فالموت إذا أعلق مخلبه فى شيئ ليجذبه فسدت معه الحيل والتعاويذ. وإن حزنه دائم وبكاءه مستمر حتى لكأن عينه قد فقدت جفونهما بشوك جعلها عوراء دامعة، وإنه مع ذلك يصبر ويتجلد ليكشف للشامتين عدم استسلامه وخضوعه لخطوب الزمن، وإن المصائب من كثرة إلمامها به صار لها موطئا تعروه وتدوسه وكأنه حجارة فى جبل المشقر بأرض هذيل أو أى موضع آخر، وإن الموت قادم وعلى المرء أن ينتظره فى أى مكان يحل به، وإنه يرى البكاء سفاهة لعدم جدواه ولكن المصاب يغرى به فلا يقوى على مقاومته.

وإن البكاء على الميت قادم على كل من يدفن فلا يستمع لشئ، وإن رغبة النفس في الأمور على مقدار بسط الإنسان لها فإذا أكفها عما تشتهيه قنعت

ورضيت بالقليل، وإن الماضى يحمل كثيرا من الحوادث التى اجتمع فيها شمل الكثير من المحبين، فماتوا وتصدع بناء حياتهم، وقد أصابهم الزمان، وفجعهم في أحبائهم، وإنه لشديد التفجع بما لحق بأبنائه، وأحبابه وأهل مودته.

#### تعليسق ونقسد:

1- اخترت الأبيات السابقة من قصيدة أبى ذؤيب فى رثاء أبنائه بالرواية التى أوردها أبو زيد القرشى فى جمهرة أشعار العرب، والتى بلغت أبياتها عنده سبعة وستين بيتا من بحر الكامل التام، وهى واحدة من أروع القصائد التى رثى فيها الآباء أبناءهم، وعبر الشاعر فيها عن مأساته فى فقد أبنائه الخمسة الذين ماتوا غرباء عن وطنه، ويستمع - حزينا - لصوت تلك المرأة التى تساءلت عن تغير لونه وامتهان نفسه مع كثرة ماله؟ وذهاب من كان يكفيه الحاحة والطلب.

وتتميز الأبيات بالصدق وقوة التعبير وشدة المعاناة وعمق التجربة التي بكى الشاعر فيها على أبنائه لكنى أعجب لتراجعه في التعبير عن مأساته إلى الحد الذي يعلن أن تجلده بسبب رغبته في الصمود في مواجهة الشامتين.

٢- ابتدأ أبو ذؤيب الأبيات باستفهام للنهى والإنكار (في البيت الأول) يخاطب
 به نفسه، وشخص الدهر في البيت نفسه (مكنية). واستعان باستفهام آخر
 للإنكار (في البيت الثاني) يورده على لسان امرأة تسمى (أميمة).

وجعل خشونة المضجع (فى البيت الثالث) كناية عن القلق ومجافاة النوم، وبالتعبير مبالغة فى تصوير الحزن والأسى الذى سيطر على الشاعر. وقوله (فى البيت الرابع) من البلاد، أى من أهل البلاد وهو أسلوب بلاغى به مجاز بالحذف، أو أنه مجاز مرسل علاقته المحلية، وقوله: ودعوا كناية عن الموت.

وأكد حزنه باستمرار البكاء (فى البيت الخامس) كما أبرز صورة الموت (فى البيت السادس) فى جعله كل جنب ومضجع من أجسام أبنائه يموت جزءا جزءا، وقد وازن بين هواه وهواههم مع عدم التعارض فيما بين الهواءين. وقوله: "عيش ناصب" (فى البيت السابع) تشخيص وإبراز للحياة بما فيها من نصب ومشقة، و (فى البيت الثامن) استعارة مكنية فى قوله: "فإذا المنية أقبلت" فضلا عن تذييل البيت الثامن) بوحش كاسر أنشب أظافره فى وصور الشاعر الموت (فى البيت التاسع) بوحش كاسر أنشب أظافره فى الأبناء (استعارة مكنية) وهى تبرز قوة الموت وبشاعة صورته، وجعل العين – بكثرة البكاء – كأن جفونها قد فقئت بحديدة (فى البت العاشر) ولننظر الى كلمة (سملت) و (عور) بما يسهمان به فى إبراز أثر الحزن على أبى ذؤيب.

ويظهر قوة تحمله لريب الدهر (في البيت الحادي عشر)، وقد حرص على الظهور بمن يتجلد لا ليقاوم أحزانه، وإنما ليبدو أمام الشامتين في صورة قوية غير منهزمة، وشبه نفسه بحجارة براقة (في موضع معين) تفزع كل يوم (في البيت الثالث عشر) عن الموت بالتلف (كناية)، وانظر للتأكيد (في البيتين الرابع عشر والخامس عشر)، ويوم البكاء كناية عن يوم الموت.

و (البيت السادس عشر) يكشف عن تجربة الشاعر وقدرته على إرسال الحكمة، و "كـم" تفيد الكثرة والمبالغة (في البيت السابع عشر)، وقوله: "فتصدعوا" استعارة تصريحيه، شبه من كانوا قبله ببناء تصدع بوفاتهم، كما هو الحال في وفاة أبناء الشاعر، وقوله (في البيت الثامن عشر): "فجع الزمان" تشخيص للزمان أو أن الأسلوب مجاز مرسل علاقته الزمانية أو السببية.

٣- تكثر ألفاظ الموت والبكاء والفجائع والصبر والتجلد، ولم يبالغ الشاعر فى التصوير الخيالى أو المحسنات البديعية، فليس لديه من رحابة الأفق فى هذا الموقف ما يجعله يحلق بصوره وأخيلته بعيدا عن جو الحزن والمعاناة الذى فرضه موت أبنائه الخمسة دفعة واحدة، ولم يخرج أبو ذؤيب من دائرة الإيمان بالقضاء إلى الوقوع فى شرك بعض التعبيرات اليائسة أو الرافضة لحكم القدر كشأن الكثيرين الذين يستسلمون للأفكار السوداء فى أمثال هذه المواقف التى ربما لا تصل إلى فقد خمسة من الأبناء غرباء دفعة واحدة.

# النفول الخامس المساور الإسلام المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة

خطا النثر في عصر صدر الإسلام خطوات واسعة نحو الكثرة والتنوع والتجدد، إذ كان العرب في الجاهلية يقصرون عنايتهم على الشعر ولا يظفر النثر إلا ببعض الاهتمام خاصة في الخطابة والأمثال وسجع الكهان، ذلك لأن النثر قليل التداول، صعب الراوية، ولا يبقى في الذاكرة مثل الشعر، كما أن العرب كانوا أميين (غالبا)، ولا تتجاوز الكتابة عندهم بعض العهود والرسائل والأقوال المهمة، اذ كانت عنايتهم منصرفة إلى الشعر فهو سجل حياتهم وديوان مفاخرهم، ولأنه يتواكب مع فطرتهم.

ولما أهلت تباشير الإسلام على الحجاز عظم الاحتياج إلى النثر المتمثل في الخطابة والرسائل والعهود والمحاورات وغيرها، هذا بالإضافة إلى القرآن الكريم، والحديث النبوى والشعر والتي سبق الحديث عنها.

#### ١ - الغطابسة :

لقد تطورت الخطابة تطورا كبيرا مع ظهور الإسلام، إذ غدت أهم وسيلة لشرح الأحكام الشرعية في صلاة الجمع والعيدين وفي مواسم الحج، وتأثيرت بالقرآن الكريم والحديث النبوي، وتخلت عن بعض الخصائص القديمة شكلا ومضمونا، وكانت خطب الرسول ذات قيمة كبيرة خاصة بعد الهجرة، حين بدأ يرسم للمسلمين شكل الدولة الجديدة، وينظم العلاقات بين الناس، ويضع الحلول للمشكلات الدنيوية، وينير الأفئدة بحديثه عن الغيبيات، ويرد على وفود القبائل

العربية التى قدمت إليه، ومما روى عنه قوله فى ابتداء خطبته يوم الجمع:
"الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونستغفره، ونتوب إليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له،
ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدا عبده ورسوله"(١).

ومن خطبه الموجزة قوله بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

"أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، إن المؤمن بين مخافتين: بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع به، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبية قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت، فوالذى نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار"(٢).

أما خطبته فى حجة الوداع، فكانت أشمل خطبة له – فى مدى علمى – حيث خاطب بها الحاضرين وكلفهم بتبليغها للغائبين، وعرض فيها لكشير من الأمور الشرعية، وكان يكرر بين كل وصية وأخرى: "ألا هل بلغت اللهم فاشهد".

كما ازدادت الحاجة إلى الخطابة - بعد وفاة الرسول - فقد اتسعت رقعة الدولة، وتعددت مشكلاتها، ويأتي الخلفاء الراشدون في مقدمة الخطباء آنذاك

<sup>(</sup>١) انظر: البيان والتبيين جـ٢ ص٣١، وعيون الأخبار، جـ٢، ص: ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين جـ١ ص: ٣٠٢.

بلاغة، وقوة حجة، ونصاعة بيان، واحتذاء لرسول الله، واقتباسا من القرآن، وقد اتسعت مجالاتها، وتنوعت فقراتها، وحافظت على أكثر سماتها، التى اتصفت بها في عهد الرسول، من حيث الابتداء بحمد الله والثناء عليه، واشتمالها على آيات من القرآن الكريم، كما كان بعض الخطباء يذكرون فيها أبياتا من الشعر.

ويحفظ التاريخ عددا من الخطب لأبى بكر، منها خطبته بعد وفاة الرسول، وخطبته في سقيفة بنى ساعدة بعد أن تمت له البيعة، ووصيته لعمر بن الخطاب حين استخلفه وتشهد كلها بحسن اختياره للألفاظ ووضوح معانيه وبعده عن التكلف وجريان أسلوبه على الطبع العربي.

ونهض عمر بالخلافة، وسار على نهج أبى بكر، وتواصلت الفتوح خارج الجزيرة العربية وزادت الرسائل بين الخليفة والولاة إلى جانب الخطابة فى المناسبات المختلفة وفى مقدمتها الجمعة والعيدين والحج، ويسجل التاريخ لعمر العديد من الخطب والمواعظ والوصايا.

أما عثمان بن عفان فقد تولى الخلافة كبيرا، وكانت قدراته تقل بعض الشئ عن أبى بكر وعمر، وارتج عليه يوما، وهو يخطب فقال: "إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام خطيب"، لكن ذلك لم يكن شأنه دائما، فله مواعظ ينفطر لها القلب خاصة في الشهور الأخيرة من حكمه، حين ثار الناس عليه وانتهت خلافته بمحاصرة بيته وقتله بداخله.

أما على بن أبى طالب، فكان خطيبا مفوها، لا يشق له غبار، وهو أشهر الخطباء في هذا العصر، وقد أسهمت الأحداث التي عاشها في السنوات الخمس الأخيرة من حياته – والتي تولى فيها زمام الحكم – أسهمت في تنوع خطبه وكثرتها، وقد تألف قدركبير منها في كتاب "نهج البلاغة" الذي جمع بعد ذلك، وإن شك البعض في نسبة بعض ما جاء فيه إلى الإمام على كرم الله وجهه.

وممن اشتهر بالخطابة أيضا في هذا العصر العبادلة (ابن مسعود)، و (ابن الزبير)، و (ابن عباس)، وعمرو بن العاص، والأحنف بن قيس.

ومن خطب على كرم الله وجهه (بعد الحمد والثناء) قوله: "أما بعد: فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرقت باطّلاع، وإن المضمار اليوم والسباق غدا، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن أخلص في أيام أمله قبل حضور أجله (فقد) نفعه عمله، ولم يضرره أمله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله، فقد خسر عمله، وضره أمله، ألا فاعملوا لله في الرغبة، كما تعملون له في الرهبة، ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها، ألا وإنه من لم ينفعه الحق يضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى يجربه الضلال، ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل"(١).

وتعد هذه الخطبة من أقصر ما قاله الإمام على كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٢ ص: ٥٢.

وتتضح أهم الخصائص التي تميزت بها الخطابة في صدر الاسلام فيما يأتي:

لقد ارتبطت الخطبة بأحكام التشريع الإسلامي، وبنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية، ولم تنقيد بالسجع كما كان الحال في الجاهلية، وما جاء منه لم يكن متكلفا، وصار لكل خطبة موضوعاً واضحاً يتحدث الخطيب عنه، وبعد نفسه له (كما ذكر ذلك عثمان بن عفان)، في السطور السابقة، وكانت الخطب ذات ألفاظ واضحة، باستثناء ما ورد في بعض ما خاطب به الإمام على خصومه في العراق.

وأحدثت الخطابة يومئذ تأثيرا عظيما فى السامعين وممن كانوا يحدثون فى خطبهم هذا التأثير عبد الله بن عباس، فقد تحدث مرة، فقال الناس عن خطبته لو شهدها الترك والديلم لأسلمتا، فالخطباء ينتقون الألفاظ، ويقتبسون من القرآن، ويبدؤونها بحمد الله والثناء عليه، وينصحون بها المسلمين، ويعدونها فى أسلوب رصين.

وقد اتسع مجال الخطابة بعد الفتنة التى أطلت بقرونها على الدولة الإسلامية، فى آخر عهد عثمان، وكثرت الحجج، والبراهين بها فى خلافة على، حيث وجه الكثير منها إلى الخوارج وإلى المتقاعسين عن الجهاد، وإلى أتباع معاوية، وإلى قمع الفتن وردع البدع والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتحميس الجنود والالتزام بسنة الرسول ( على الله على المناهد والالتزام بسنة الرسول ( الله على المناهد و الله و ا

وأسهمت هذه العوامل في تطور الخطابة تطورا يتواكب مع المتغيرات الجديدة التي أحدثها الإسلام في الجزيرة العربية أولا، وفي خارجها ثانيا.

#### ٢ ـ الكتابـــة:

كانت الكتابة نادرة في الجاهلية – كما سبق القول – واقتصرت على بعض ما سجله العرب من عهود لدى بعض الملوك والحكام ولم تكن منتشرة لأمية العرب التي ذكرها القرآن الكريم، ثم بدأت في الانتشار – مع الإسلام بدرجات محدودة ولأن القرآن نوه بها، ودعا إلى ممارستها فيما يتصل بالديون وحفظ الحقوق، وكان كتبة الوحى ينقشونه على الأحجار وسعف النخيل، الى أن جمع في صحف على عهد أبى بكر، وأخذت كتابته شكلا واحدا وربما متميزا في عهد عثمان بن عفان، عندما جمع المسلمين على نسخة واحدة للمصحف الشريف.

وكتب العرب مقاطعتهم لبنى هاشم وبنى عبد المطلب فى صحيفة أودعوها جوف الكعبة، وسجلت معاهدة الحديبية بين الرسول وقريش، وبعث الرسول بمجموعة من الرسائل إلى الملوك فى مصر والحبشة والروم وفارس، فأرسل إلى هرقل ملك الروم، قائلا: "من محمد رسول الله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإنى أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين (1)، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون.

<sup>(</sup>١) الأريسيون: الأنباع لدى السادة والكبراء.

وكتبت بعض المعاهدات مثل معاهدة الرسول مع أهل خيبر وغيرها.

وأرسل أبو بكر بعض الرسائل مع القواد الذين وجههم لمقاومة الردة عن الإسلام وتوالت في عصره العناية بالكتابة خاصة فيما يتصل بالقرا الكريم، وعند احتضاره كتب عهدا لعمر بن الخطاب، هذا نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم" هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله ( عند آخر عهده بالدنيا، وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر، ويبقى فيها الفاجر، إنى استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به، ورأبي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ونهضت الكتابة بدور بارز فى زمن عمر بن الخطاب، فقد كتب عهدا لأهل البيت المقدس، وسجل كثيرا من الدواوين الخاصة بالدولة، وبعث العديد من الرسائل إلى الولاة والقضاة والقواد، ومن أشهر رسائله ما بعث به إلى أبى موسى الأشعرى عامله على البصرة، وهى عن القضاء، قال:

"بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة فافهم إذا أُدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آسِ بيْنَ الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حَيْفك، ولا يخاف ضعيفيٌ من جُورك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ولا يمنعنك قضاء قضيته

بالأمس، فراجعت فيه نفسك، وهُديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادى في الباطل، الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعرف الأمثال والأشباه، وقس الأمور عند ذلك، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعى حقا غائبا أو بينة أمراً ينتهى اليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى، وأبلغ في العذر. والمسلمون عدول، بعضهم على بعض إلا لشك وأجلى للعمى، وأبلغ في العذر. والمسلمون عدول، بعضهم على بعض الا قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات. ثم إياك والقلق والضجر، والتأذى بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق، التي يوجب الله بها الأجر، ويُحسن بها الذخر فإنه من يُخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ولو على نفسه، يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس مما الله من خلاف وخزائن رحمته، والسلام عليك" (1).

وتوالت عناية الخلفاء بالكتابة فبعث عثمان بنسخ من القرآن الكريم إلى بعض الأمصار، وكتب الولاة والقواد العهود والمواثيق مع الأقطار التى فتحت بالإسلام، ولما حاصر الثوار بيت عثمان أرسل إلى على بن أبى طالب رسالة مستغيثا به، قسال:

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٢ ص: ٤٩.

"أما بعد، فقد بلغ السيل الزيى، وجاوز الحزام الطبيين (1)، وتجاور الأمر قدره، وطمع في من لا يدفع عن نفسه.

وإنك لم يفخر عليك كفاخرٍ . . . ضعيفٍ، ولم يغلبُك مثلُ مغلب

ورأيت القوم لا يقصرون دون دمى. فاقبل إلى على أى أمريك أحببت. معى كنت أم على، صديقاً كنت أم عدواً.

فإن كنتُ مأكولا فكن خير أكلى • • وإلا فسأدركسنسي ولمسا أمسزق

ولقد واصلت الكتابة تطورها في عهد (على) للحاجة إليها، وظهرت العناية بأسلوبها ومضمونها.

وإن كانت الخطابة في الإسلام قد اعتمدت على موروث قليل من العصر الجاهلي، فإن الكتابة في صدر الاسلام لم تكن لها جذور قديمة تتغذى منها، ولذلك وضحت عليها في صدر الاسلام مظاهر الإبداع والتجدد والحدوث، وكانت الرسائل تبدأ بالبسملة، وتأتى بعدها كلمة (أما بعد) مثل الخطبة وتختتم بالسلام، وتميل إلى الاختصار أحيانا، وتزين بعض الآيات القرآنية، وقد تشتمل على أبيات من الشعر، وأسلوبها جزل رصين، وعباراتها فخمة، قوية، وألفاظها دقيقة واضحة.

<sup>(</sup>۱) الزيى: جمع زبية (بضم الأول) وهى حفرة تعد ليصاد بها الأسد، والطبيان مثنى طبى (بضم الأول وسكون الثاني)، وهى حلمة الضرع من ذات الأربع، ويضرب المثلان لبلوغ الشئ غايته.

ولا شك في أن الكتابة قد تطورت خلال رحلتها القصيرة في صدر الإسلام، وبمخضت هذه الفترة عن مقدار من الرسائل والعهود والوصايا، والتي وجهت لخدمة الدين وإرساء التعاليم الخاصة بنظام الدولة الجديدة، وكان هذا التراث ذا قيمة كبيرة استفاد منه الأمويون وغيرهم.

## الباب الثانى الأدب العربى فى عصر بنى أمية

### الفصل الأول الشعر والبيئة فى عصر بنى امية ( 1 \$ هـ – ١٣٢ هـ )

يأتى الحديث عن الشعر فى عصر بنى أمية مرتبطاً بالبيئة العربية آنذاك، فقد كثر هذا الفن مع الفتوح الإسلامية، وظهرت دعوات جديدة وقوية لإحياء العصيبات القبلية، والتى كان الإسلام قد غيبها عن الذهن العربى لسنوات طويلة، كما أن الخطابة وهى فن نثرى قد ازدهرت وتطورت بفعل الدين والسياسة، أما الكتابة فكان نموها بطيئا.

ونؤكد في الحديث عن الشعر مدى ارتباطه بالبيئة العربية التي تباينت بين إقليم وآخر بدرجات تضيق وتتسع وفق المتغيرات الجديدة، كما لم تكن بدايات العصر مثل آواخره، فقد عاش أهل الحجاز مثلاً في بداية حكم معاوية ابن أبي سفيان حياة عامرة بالثراء والترف واللهو، بينما خضع العراق لحروب طويلة بين الآمويين وخصومهم من الهاشميين والقرشيين وفرق الخوارج.

#### أولاً: بيئة الحجاز:

الحجاز هي سلسلة جبال السروات التي تفصل منطقة نجد عن إقليم تهامة، وتمتد من العقبة شمالاً إلى اليمن جنوباً، وأشهر مدنها أوقراها القديمة: مكة والمدينة والطائف.

وكانت المدينة مركز الحكم في عهد الرسول ( الله على أبي بكر وعمر وصهره ذي النورين، فلما كان العهد لعلى، ولم تستقم الحياة له، انتقل إلى

الكوفة، وبعد مقتله كرم الله وجهه استقر الأمر لمعاوية (٤١هـ - ٦٠هـ)، واتخذ من دمشق (بالشام) مركزاً لحكمه ومقرا للخلافة الإسلامية.

وهكذا انحسرت أضواء السياسة عن المدنية وكذلك مكة والطائف، وعرف معاوية كيف يملك القلوب ويوجه العقول، فسلط أمواله على الناس بهذه البلاد، وعلى كل من يستشعر فيه طمعاً في الملك أو رغبة في المنافسة، وكان الشباب بمدن الحجاز قد ورث أموالاً كثيرة عن آبائهم المجاهدين والتي آلت إليهم من مغانم الفتوح الإسلامية، ومن اشتغال الكثيرين منهم بالتجارة. وانتشر الغناء ووفد المغنون والمغنيات من سائر الأقطار.

وذكر أبو الفرج في كتابه (الأغاني) عددا كبيراً منهم حيث امتلأت بهم ديار الحجازيين، وانتشر تبعاً لذلك شعر الحب، وطغا الغزل على الأغراض الأخرى، ولم يعد معظمه قاصراً على مقدمات القصائد. أو أجزاء منها، كما كان الحال في شعر كثير من الجاهليين، بل تحولت القصيدة في هذا اللون إلى غزل صريح يتغنى فيه الشاعر بامرأة أو أكثر، وقد عرض الدكتور/ شوقى ضيف لهذا الموضوع بالتفصيل في كتابه (الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية).

وكان الشعر - في معظمه - غزليا ملائماً للغناء بأوزانه الخفيفة السهلة وصدقه وصراحته في التعبير عن العواطف الإنسانية.

وتفوق شعراء كثيرون في هذا الفن من أمثال عمر بن أبي ربيعة (٢٣هـ - ٩٣هـ) الذي أفرد ديوانه كله للحديث عن الحب والمحبين، وسيجد القارئ في موضع آخر بهذا الكتاب حديثاً متسعاً عنه (١٠).

<sup>(</sup>١) وكذلك في كتابنا (من روائع الأدب العربي - في العصرين الأموى والعباسي الأول) طبع دار الطباعة المحمدية عام ١٩٩١م.

#### الأحسوس(١):

هو: (عبد الله بن محمد بن عاصم) من شعراء الغزل بالمدينة في هذا العصر، ولم يتغزل في الحرائر مثل عمر بن أبي ربيعة، وإنما اتجه بحديث إلى الإماء، وفي امرأة تسمى أم جعفر، فهو بذلك يمثل ظاهرة جديدة في الشعر العربي.

ولقب بالأحوص: لحوص كان في عينه، وهو ضيق يعتري مؤخر العين. وينتسب إلى اسرة كريمة أبلت في الإسلام أحسن البلاء، وكان شاعرا مجيدا سهل الكلام، فصيح القول، رقيق الغزل، وممن تحدث عنهن جميلة ذات الدار المشهورة وصاحبة مجالس الغناء المعهودة، وصدته فأقبل على جارية أخرى هي الذلفاء التي قال فيها:

وأحب سلامة القس وعبلة، وتغزل في كثيرات، وقال:

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جَلُّمدا

<sup>(</sup>١) ولد الأحوص في قباء بالمدينة حوالي ٤٠هـ وتوفى عام ١٠٥ هـ بدمشق .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ١٩١ طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، جمع وتحقيق عادل سليمان.

فما العيشُ إلا ما تلذُ وتشتهى · · وإن لام فيه ذو الشَنَان وفنَّدا(١)

أما البيت الذي لا يكاد يخلو منه كتاب في النحو فهو قوله:

سلام البله يامطر عليها . وليس عليك يامطر السلام

وكان الأحوص وزوجته قد نزلا على أختها (سلمى) فأكرمتهم، وكان زوجها ويسمى مطرا في إبله، فلما رأه الأحوص ازدراه واقتحمته عينه وكان قبيحاً دميما، فقالت زوجته: قم إلى سلفك وسلم عليه، فقال وأشار إلى أخت زوجته بإصبعه (وذكر البيت السابق).

وذكر الأبيات الأخرى، وأشار إلى مطر بأصبعه، فوثب إليه مطر وبنوه، وكاد الأمر يتفاقم حتى حجز بينهم (٢٠).

ويقال إن الأحوص قد قال هذا الشعر في امرأة كان يهواها؛ وتزوجت من رجل يسمى مطر، فغلب الأحوص على امره، ومن الأبيات الأخرى قوله:

فإن يكن النكاحُ أَحَلَّ شينا نَ فَإِن نَكَاحَها مطرَّ حرامُ وقوله:

فطلقها قلست لها بأهل • والاشتقَّ مَـفُـرِقَـك الحــسام(٢)

<sup>(</sup>١) الشنان: لغة في الشنأن وهو البغض، فند: كذب وخطأ والبيتان بالديوان ص: ٩٨، ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأغاني جـ ١٥ ص: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٩٥ وورد بكفء بدلاً من: بأهل، وإلا عض بدلاً من: وإلا شق.

وتتحول الأبيات برواية الأغانى من الغزل إلى الهجاء، فقد كان الأحوص من شعراء المدينة الذين لم يقصروا شعرهم على الغزل كابن أبى ربيعة، وإنما تجاوزه إلى مديح بنى أمية وهجاء بعض الناس(1).

#### عبيد الله بن قيس الرقيات :

أما ثالث الشعراء في هذه البيئة فهو عبيد الله بن قيس الرقيات، الذي تغزل بأكثر من امرأة تسمى كل واحدة منهن (رقية)، ثم ترك الحجاز وشعر النسيب فيه، واتجه إلى الجزيرة (في العراق)، ليكون في معية عبد الله بن الزبير، ولسوف نلتقي بشعره السياسي في فصل آخر.

وقد كانت منطقة الحجاز بوديانها المنتشرة تموج بالعديد من الشعراء الدين يذهبون بأشعارهم مذاهب شتى فى الغزل بالمرأة مثل قيس بن الملوح (مجنون ليلى) وقيس بن ذريح (قيس لبنى) والصمة القشيرى الذى تعلق بابنة عم له، وكثير بن عبد الرحمن (كثير عزة) وجميل بن معمر الذى عرف (بجميل بثينة) الذى ولد فى وادى القرى من شمال الحجاز وعلى مقربة من المدينة.

وهكذا كانت بيئة الحجاز تموج بالحب والغيزل والغناء وبقليل من المدح والهجاء.

<sup>(</sup>۱) لمراجعة الأحوص وشعره يمكن الاعتماد على بعض المؤلفات مثل الأغاني جـ؛ ص: ۲۲۲ والعمدة والكامل للمبرد جـ٢ ص: ۲۲۲ وحديث الإربعاء الدكتور/ طه حسين جـ١ ص: ٢٦٠ والعمدة جـ١ ص٢٦، وتاريخ آداب اللغة العربية – جرجي زيدان، والشعر والغناء وتاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي) لشوقي ضيف، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان جـ١ ص: ٢٩٧ وغيرها.

#### ثانياً: بيئة العراق:

إن بيئة الشعر في العراق تعد وثيقة الصلة بما في الجاهلية من عصبية وأحقاد؛ ذلك لأن الأمويين استعانوا في حكمهم بقبائل الشام اليمانية حتى يأمنوا لهم، وهذا ما أغضب القبائل العدنانية التي استقرت على حدود العراق أو اتخذت منه وطناً، وقد وجدت في العراق جماعات علوية ترى الهاشميين هم الأحق بالخلافة، ووجد أيضاً زبيريون يطلبون حقاً لقريش في قيادة الأمة، وظهر في ساحة العراق أيضاً شعراء يؤيدون الخوارج ويذهبون مذهبهم حيث أقام به ولاة أمويون، التف حولهم بعض الشعراء الذين يشيدون بهم، ويؤكدون لهم حقوق بني أمية في الخلافة، أي أن العراق يكاد يكون البلد الوحيد الذي التقي به الشعراء الحزبيون وخصومهم، وفضلاً عن ذلك فقد ظهر بعض فحول الشعراء الذين نبتوا في هذا المعترك أو تجمعوا حوله ووفدوا إليه، ونخص منهم جريراً والفرزدق والأخطل، وظهر في هذه البيئة فن شعرى جديد أو متجدد هو النقائض الذي يعتمد على العصبية وبرز الفتن وإثارة الكراهية، وإحياء الأحقاد القديمة، ولهذا اللون ركنان أساسيان هما الفخر والهجاء، وإن لم يشارك الأخطل في هذا المعترك بالعراق بمثل مشاركة زميليه إذ كان مهموماً بما يجرى على أرض الشام.

#### ١ – النقائسض :

النقائض: مجموعة من القصائد النبي تدور بين شاعرين أو أكثر في التفاخر بالأحساب والأنساب والأيام العصيبة التي جرت أحداثها بين القبائل في الجاهلية أو بين الأحزاب في الإسلام، حيث يفتخر الشاعر يأمجاد

قبيلت و زعماء قومه أو يتحدث باسان قبيلة أخرى فيهجو الخصوم ويرميهم بالعيوب والنقائص.

وكان الصراع على أشده في هذه البيئة بين القبائل، فقد كانت الصراعات لا تنتهى بين قيس وتغلب وتميم وبكر وعشائرهما المتناثرة في نجد وبوادى الحجاز والعراق والشام، وكان بين قيس وتغلب تزاجم وقتال شديد في الجاهلية والإسلام، والتقت في البصرة والكوفة جماعات من قبائل شتى، واستجاب صوت الشعر لهذه الصراعات التي رضى بها بنو أمية في الشام، واستجاب صوت الشعر لهذه الصراعات التي رضى بها بنو أمية في الشام، حيث كانت تغلب تميل إليهم وتقاتل في صفوفهم، أما قيس فكانت تناصر ابن الزبير ضد الأمويين، ووجد الشعراء في النقائض وسيلة أو حرفة يتكسبون بها وإلا فما الدافع للشاعر جرير بن عطية الخطفي وهو تميمي في أن يتحمس للإشادة بقيس وهجاء الاخطل غياث بن غوث (التغلبي) وتلك ظاهرة جديدة، وهي أن يتحدث شاعر عن قبيلة غير قبيلته، أما الفرزدق (همام بن غالب) فهو من تميم وهي قبيلة كبيرة ومن فروعها بنو مجاشع قوم الفرزدق، وكليب بن يربوع قوم جرير.

وكانت معارك النقائض عبارة عن مسرح للهو والتسلية أكثر مما يقصد منها إلى السباب والتخاصم، وما روى من أخبار جرير والفرزدق بصفة خاصة يدل على أن أكثر الشعراء الذين يخوضون في غمار هذه الصراعات كانوا إخوة متحابين متصافين، مثل الذي يحدث بين المتنافسين في الرياضة أو الصحافة. وقد دخل في هذا الصراع شعراء كثيرون لم يثبت منهم إلا جرير والفرزدق والأخطل، فالنقائض استعراض لأحداث التاريخ القديم والحديث، وتعبير عن

الصراعات القبلية خاصة يما بين القبائل القحطانية (الجنوبية) والعدنانية (الشمالية)، وتميل للصوت السياسي الذي تمزق بين بني أمية وخصومهم، واستعراض لمهارات الشعراء، ومواهبهم اللغوية وثقافاتهم الدينية، ومذاهبهم وتوجهاتهم في الفقه والفكر والحياة.

#### أ- نقائض جرير والأخطل:

جاء فى الأغانى ما يأتى: "اجتمع الفرزدق وجرير والأخطل عند بشر بن مروان، وكان بشر يغرى بين الشعراء، فقال للأخطل: احكم بين الفرزدق وجرير. فقال: اعفنى أيها الأمير. قال: احكم بينهما، فاستعفاه بجهده، فأبى إلا أن يقول، فقال: هذا حكم مشئوم؛ ثم قال: الفرزدق ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر فلم يرضى بذلك جرير، وكان سبب الهجاء بينهما، فقال جرير في حكومته:

يا ذاً الغباوة إن بشرا قد قضى · الا تجوز حكومة النَّشُوان (1) فدعوا الحكومة في بني شيبان (٢)

وقال الأخطل يفضل الفرزدق على جرير:

في دارمٍ تاجُّ الصلوك وصهرُها · · أيام يربوع مع الرعيان سبقوا أباك بكل مجمع تلَّعةٍ · · · بالمجد عند مواقف الركبان (٣)

<sup>(</sup>١) يا ذا الغباوة : يروى يا ذا العباءة ويقصد الأخطل.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٨ ص: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) دارم: رهط الفرزدق، التلعة: ما علا من الأرض، عند مواقف الركبان: أي عند المفاخرة والتحاكم (شرح الديوان ص: ٣٩٥).

وقال الأخطل قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن مروان ويهجو جريرا وقيسا، وأولها:

خف القطينُ فراحوا منك أو بكروا · · · وازعجتهم نوى في صرفها غير (١١) الله ويمدح بني أمية فيقول:

شُمْس العداوة حتى يُستقاد لهم في وأعظمُ الناس أحلاما إذا قدروا(٢)

ويهجو فيها قيس عيلان وكلابا وكليب بن يربوع (قوم جرير) الذى نقض هذه القصيدة بواحدة له هجا فيها الأخطل وقومه، وعيرهم بهزائمهم وكفرهم وأكلهم الخنزير وامتدح القيسيين، وأولها:

قبل للديار: سقى أطلالك المطرُّ • • قد هجت شوقا وماذا تنفع الذَّكر (٣)

نسوانً تغلب لا حلم ولا حسب · · ولا جسمالٌ ولا دين ولا خسفسر ما كان يرضى رسولٌ الله دينهم · · · والبطيبانِ أبو بكر ولا عسمر جاء الرسول بدين الحق فانتكثُوا · · · وهل يضيرُ رسولَ الله أن كفروا

وظل هذان الشاعران يتهاجيان ما يقرب من عشرين عاماً منذ سنة ٧٣هـ الله أن توفى الأخطل في عام ٩٢هـ على أرجع الأقوال.

<sup>(</sup>١) ديوانه ص: ١٦٣ (نشر دار الثقافة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) شمس: جمع شموس وهو الصبعب القياد، استقدت الأمر من القاتل فأقاد لى منه أى قتله.

<sup>(</sup>٣) الديوان بشرح إيليا الحاوي ص: ٣٠٨.

وكانت قصائد الشاعرين في هذا اللون طويلة، وتحتاج إلى ثقافة واسعة في تاريخ القبائل بالجاهلية فهي هجاء ومدح وتاريخ وثقافة، وسياسة وذات قيمة كبيرة قال، عنها الدكتور شوقي ضيف: "كانت نقائض جرير والأخطل من أهم المراجع لمن يرون درس تغلب وقيس ومن اتصل بهما من القبائل، فهي وثائق تاريخية، وقيمتها من هذه الناحية بعيدة الخطر" (1).

وهذه كلمة فى حق الأخطل ذكرها الأصمعى ونقلها أبو الفرج إلى الأغاثى وقال: " إنما أدرك جرير الأخطل وهو شيخ قد تحطم، وكان الأخطل أسن من جرير، وكان جرير يقول: أدركته وله ناب واحد، ولو أدركت له نابين لأكلنى، قال: وكان أبو عمرو يقول: لو أدرك الأخطل يوما واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه إحداً (٢).

وقضى الفرزدق والأخطل بأن جريرا أسير منهما شعرا، فقد اجتمعا، وشربا، وتناشدا، إلى أن قال الأخطل: "والله إنك وإياى لأشعر منه، ولكنه أوتى من سير الشعر مالم نؤته؛ قلت أنا بيتا ما أعلم أن أحداً قال أهجى منه، قلت:

قوُّمُ إذا اسْتنبحَ الأضيافُ كلِّهُم • • قالوا لأمهمُ بُولي على النار

فلم يروه إلا حكماء أهل الشعر وقال هو:

والتغلَبِي إذا تَنَحْنَعَ للقرى . . حك اسْتَهُ وتمثّل الأمشالا فلم تبق سُقاه ولا أمثالها إلا رَوَّه، فقصيا له أنه أسْيرُ شعراً منهما"(٣).

<sup>(</sup>١) النطور والتجدد في الشعر الأموى ص: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ ٨ ص: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) الأغاني جـ٨ ص: ٣١٨.

#### ب- نقائض جرير والفرزدق:

يمكن للقارئ أن يقلب ديواني هذين الشاعرين؛ ليستشعر صراعهما المرير وسباقهما المحموم، والنظارة يضحكون ويتسامرون في شغف لمن يبلغ الغاية.

وهل يمكن لهذه الكلمة الموجزة أن تفعل فعلها معك، فتقطعك ساعة من نهار أو سهرة من ليل، لتحيا هموم السياسة وصراع القبائل وأحداث التاريخ، وأشياء أخرى كثيرة تجرى في سوقى المربد والكناسه بالبصرة ؟!

ذلك لأن هذه النقائض (الأخيرة) تجرى بين شاعرين مسلمين من تميم، احتدم الصراع بينهما (مهما كانت بواعثه) لما يقرب من خمسة وأربعين عاماً، وكان العقل العربى قد تطور عما كان عليه فى حقبة سابقة اشتعلت فيها نار العداوة بين جرير والأخطل (النصراني) وقد نشأت الخصومة بين الفرزدق وجرير فى مرحلة متقدمة من عمريهما لأسباب كثيرة، واختلفت الأهواء بينهما، وكان أكثر المشاركين فى هذا اللون يقفون إلى جوار الفرزدق الذى يدافع عن تميم التى تحلل منها جرير وقتاً طويلاً، ليدافع عن قيس، وأسهم ذلك فى تفوق الفرزدق من حيث المنزلة القبلية والمكانة الاجتماعية، وممن وقفوا إلى جواره من الشعراء (البعيث) وهو من مجاشع قوم الفرزدق وكذلك الراعى النميرى (القيسى) الذى تعرض لجرير بقوله:

يا صاحِبسٌ دنا الأصيلُ فسيرا • • • غلب الفرزدق في الهجاء جريرا

ومن القصائد المشهورة في حلبة هذا الصراع قول الفرزدق في أول القصيدة التي سماها " الفيصل":

إن الذي سمك السماء بني لنا ٠٠٠ بيتا دعائمه أعز وأطولُ(١)

ورد عليه جرير بقصيدة (نقيضة) اختلفت فيها حركة الروى عن السابقة وأولها:

لمن البديارُ كأنها لم تُحلل ٠٠٠ بين الكناس وبين طلح الأعزل (٢)

وله نقيضه اخرى رد بها على الفرزدق وهجا راعى الإبل (النميرى) وسماها الدامغة أو الدماغة وبدأها بالغزل، وأولها:

أقِللِّي اللَّهِمَ عَاذِلَ والعِتَابَا • • وقُولَى:إن أصبتُ لقد أصابًا(٢)

وفيها البيت المشهور الذي توجه به إلى الراعي:

فَغُضَّ السَّطَرِف إنك مِن نَّمِير ﴿ فَالْا كُفَّبِنَا بِلَغْتَ وَلَا كِلاَّبِنَا ( ٤ )

أن الحديث عن النقائض مليئ بالأخبار وذكر الأنساب وتناول الأعراض، وقد أسهم ذلك في نمو الشعر وازدهاره في بيئة العراق.

#### ٢ ــ الشيعــــة :

تتلخص دعوة الشيعة في أن عليا كرم الله وجهه أحق بالخلافة من غيره، فهو ابن عم الرسول (عليه)، وهو أولى من العباس بن عبد المطلب الذي

<sup>(</sup>١) ديوان الفرزدق جـ٢ ص: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير ص: ٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) راجع (فجر الإسلام) لأحمد أمين ص: ٢٦٧ طبع النهضة المصرية -

لم ينازع عليا في هذا الحق، وذكروا نصوصاً (مؤولة) أشار إليها ابن خلدون في المقدمة تغيد بأن الرسول عين عليا خليفة بعده، وأن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى الأمة، ومن هنا نشأت فكرة الوصي، ونادوا بعصمة الأثمة، ورفعوا مقام على عن غيره من الصحابة، وفضلوه عليهم، وجعلوه أفضل الخلق بعد الرسول، وقد تولدت هذه الأفكار في مرحلة مبكرة، وتجلت وارتفع صوتها بعد موقعة صفين، وما أعقبها من التحكيم حيث تاه الحق، وأهدر الدم، وتفرقت الكلمة، وتنوعت الفرق، وكثرت الملل والنحل والأهواء.

وقد قالوا بالمهدى المنتظر الذى يعود فيملأ الأرض عدلاً ونوراً بعد أن ملئت ظلماً وجورا، وقالوا بالتقية، وهى وسيلة يتقون بها خصومهم، ونشأت بعض هذه الأراء في مراحل تالية، وأعفى القارئ مما نادى به الغلاة المنشددون فلا شأن لنا بذلك (الآن) إذ يكفى القول بأن المعتدلين قد رفضوه فمن غير المعقول الاعتقاد بألوهية على، وأنه أخبر بما كان وما سيكون إلى يوم الدين. وأسهم هذا التردى في الأفكار الهدامة في تحول التشيع إلى مأوى لمن أراد الكيد للإسلام وطعنه تحت غطاء الشيعة وبادعاء الحب لبني هاشم.

وكان ذلك إيذاناً باختلاف الكلمة ،وانقسام دعاة المذهب إلى فرق كثيرة أهمها الزيدية والإمامية والأثنا عشرية والجعفرية والكيسانية والإسماعيلية والباطنية وغيرها.

وتتفق الشيعة مع الخوارج في أن خلفاء بنى أمية مغتصبون ظالمون، وقد كانوا يلعنون عليا فوق المنابر حتى أوقف ذلك عمر بن العزيز رصى الله عنه.

وكانت الزيدية أقل الفرق تشدداً، وهم الذين حصروا الإمامة فى أولاد فاطمة دون غيرهم، وكانوا يجوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ولهذا صححوا إمامة أبى بكر وعمر وعثمان، وتعد هذه المبادئ أكثر اعتدالاً بالنظر إلى آراء الفرق الأخرى.

وللشيعة مجموعة من الشعراء في هذا العصر اتخذ أكثرهم من الكوفة محلاً لإقامته ومركزاً لنشاطاته، منهم الكميت بن زيد الأسدى، وكثير بن عبد الرحمن وله أشعار في رجعة الأثمة، وأبو الأسود الدؤلي، والسيد الحميرى، وأيمن بن خريم الأسدى، والنعمان بن بشير الأنصارى والنجاشي (قيس بن عمرو) وأبو الطفيل (عامر بن وائلة) وغيرهم.

وبعد الكميث بهاشمياته أشهر الشعراء الذي أخلصوا لهذا المذهب السياسي والعقدى والأدبى، فعاش حياته - (بالكوفة) - مخلصاً للشيعة، وللزيدية بخاصة، وتصدى للدفاع عن بنى هاشم والمطالبة بحقوقهم في الخلافة التي الهتبلها بنو أمية.

وقد ولد في عام (٣٦٠) وفي زمن قتل الحسين بن على بكربلاء، وأفنى حيانه كلها في التشيع متغنياً بحب آل البيت، شارحاً قضيتهم، متعرضاً للأذى بسببهم إلى أن قتل عام (١٢٦هـ).

وكانت الكوفة معقلاً للشيعة وميدانا رحباً فسيحاً للأدب، وحاضرة من حواضر العلم والثقافة في القرن الهجرى الأول، ونشأ بها هذا الشاعر الذي ألم بمعارف عصره، وبما في الكوفة من فقه وحديث وتاريخ للقبائل والأنساب، وهكذا عاش حضرياً طوال حياته، واشتغل فيها معلماً للناشئه بمسجد الكوفة

والتقى بالفرزدق واتصل بالإمام (زيد بن على بن الحسين) وأقبل على فكر الشيعة، وتحمس لبنى هاشم، وله فيهم مجموعة من الأشعار عرفت بالهاشميات التي لا يكتفى فيها بمدح الهاشميين وإنما يقاوم بنى أميه ويهجوهم ويفند دعوتهم ويمارس معهم مبدأ الشيعة في التقية، وربما امتدحهم تكسباً بشعر قاله ارتجالاً ولا يحفظ منه شيئاً.

وتعد القصيدة البائية أشهر الهاشميات ومطلعها:

طرِبتُ وما شوقًا إليَّ البِيضُ أطربُ • • ولا لعبا منى وذو الشَّيب يلعب

#### ومنها:

ولكن إلى الفضائلِ والنهى . . وخير بنى حواء والخيرُ يُطلب الى النفر البيض الذين يحبهم . . . الى الله فيما نالنى أتقرب بنى هاشم رهط النبى فإننى . . . يهم ولهم أرضى مرارا وأغضب

ومدح الرسول فقال:

ومسالس إلا أل أحسم شيعة . • • ومالس إلا مذهب الحق مذهب

فالشيعة يمدحون بنى هاشم ويبكون قتلاهم، وبدافعون عنه، وينادون بحقوقهم، ويهجون بنى أمية، ويتمنون أن تسفك دماؤهم كما سفكت دماء آل البيت وبخاصة الحسين بن على الذي اعتقد بعض الشيعة أنهم قصروا في الدفاع عنه وهم جماعة التوابين الذين لاموا أنفسهم على خذلاته، ولا زالت بقايا هذه الأحداث مترسبة في أعماق الشيعة حتى اليوم.

#### ٣ ـ الفــوارج:

كان الخوارج يسكنون الكوفة، ويقاتلون في جيش الإمام على كرم الله وجهه صد معاوية إلى أن كانت موقعة صفين، وقبل التحكيم فتبرؤا منه، وقالوا: "لا حكم إلا لله" وطالبوا بعزله، وتلا أحدهم في وجهه قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مَن الْخَاسِينَ ﴾ "الزمر ٦٥" وذلك تعريضا به.

وخرجو إلى قرية حروراء، وسموا بالخوارج، أخذا من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتَهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ "النساء ١٠٠" كما يسمون (الشراة) لقولهم شرينا أنفسنا أى (بعناها) في طاعة الله أخذا من قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ السنّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾ "البقرة ٢٠٧" وحاربهم الإمام على في موقعة (النهروان) وقضى على الكثيرين منهم، ومن أمرائهم عبد الله بن وهب الراسي، وقطرى بن الفجاءة.

وقد بدأت دعوتهم سياسية، فنادوا بألا تكون الخلافة قاصرة على قريش، فيصح أن يكون الخليفة منها أو من غيرها ولو كان عبدا جشياً، وصححوا خلافة أبى بكر وعمر وعثمان إلى أن غير وبدل، وقرب ذويه، كما حكموا بصحة خلافة على إلى أن قبل التحكيم فأخطأ، وكان يجب عزله، كما طعنوا في أصحاب الجمل وكفروا أبا موسى الاشعرى وعمرو بن العاص، فالخلافة يجب أن تكون باختبار حر من المسلمين، ولما تقدم بهم الزمن بدءوا في الحديث عن العقيدة، واتفق جمهورهم في أن العمل جزء من الإيمان واختلفوا فيما عدا ذلك،

قال أحمد أمين: "وأهم ما قرره الخوارج في ذلك أن العمل بأوامر الدين – من صلاة وصيام وصدق وعدل – جزء من الإيمان، وليس الإيمان الاعتقاد وحده، فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم يعمل بفرض الدين وارتكب الكبائر فهو كافر" (1) وهو رأى متشدد وبه تطرف وغلو في الأحكام التي أسست على التخفيف والتيسير.

وقال على رضى الله عنه عن قولهم: "لا حكم إلا لله" كلمة حق يراد بها باطل، وكانوا يكرهون الشيعة وبني أمية.

وهم أتقياء، رفضوا الدنيا، وأقبلوا على الآخرة، واستعذبوا الموت في سبيل الله، غير آبهين للحياة.

وقد تقسموا إلى عدة فرق أشهرها الأزارقة وهم أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة بن عامر، والأباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي، والصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر، ومن شعرائهم فطرى بن الفجاءة وهو خطيب أيضاً، وعمران بن حطان والطرماخ بن حكيم وعيسى بن فاتك، وعمرو بن الحصين، وصالح بن عبد الله العبشي، وحبيب بن سهم وروح بن زنباع وأبو بلال مرادس بن أدية، ويزيد بن حيناء، وأم حكيم ومن أشهر خطبائهم أبو حمزة الشارى. ومن علمائهم في الأدب واللغة والعقيده أبو عبيدة معمر بن المثنى.

وقد قتل عبد الرحمن بن ملجم (الخارجي) على بن طالب، فأشاد به عمران بن حطان قائلاً:

<sup>(</sup>١) فجر الإسلام ص: ٢٥٩.

يا ضربةً من تقى ما أرادبها ﴿ ﴿ إِلا لِيبلغُ مَن ذِي العرش رضواناً الله مِيزَانا لِيبلغُ مِن ذِي العرش مِيزَانا

وقلبها الفقيه الطبرى فقال:

ياً ضربةً من شقى ما أرادبها · · · إلا ليَهْدِمَ من ذي العرش بُنْيانا إني لأذكرُه يسوما فألعنيُه · · · إيها والعن عِمْران بن حِطانا(١)

ويتميز شعر الخوارج بصدق العاطفة والحماسة المتأجحة والأخلاص فى الدعوة، وأكثره مقطوعات صغيرة كأنه بلاغات تورية، ويتميزون بالجرأة، فقد كان عمران يؤمن بمذهب الصفرية فى القعود وعدم المشاركة فى القتال، وطلبه الحجاج بن يوسف فلم يظهر له، فما كان من خارجى آخر شجاع هو شبيب الصفرى وزوجته (غزالة) أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابهما فخاف الحجاج وتحصن بقصره، فكتب إليه عمران:

أسدُّ على وفي الحروب نعامةً نن رَبَّداء تنفر من صفير الصافر هلا برزَّتَ إلى غزالة في الضحي نن بل كان قلبُك في جناحيَّ طائر

وقد تحدث المبرد في الكامل عن تاريخهم وفرقهم وأدبهم حديثاً طويلاً موسعاً كشأن القدماء في التأليف.

إن هذه الفرق بمذاهبها المتشددة وقتال بعضها لبعض قد أحال العراق الى مسرح سياسى كبير، وصراع دموى مرير، وحروب كلامية طويلة، لم يكن

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد جـ٣ ص: ١٦٩.

بنو أمية مغيبين عن هذه الساحة التي اريقت فيها دماء كثيرة في مرحلة كان المسلمون أحوج إلى هذه الطاقات في توجيهها شرقاً وغرباً من أجل المزيد من الفتوحات الإسلامية.

#### ٤ ـ دعوة ال الزبير:

فرض عبد الله بن الزبير نفوذه على الحجاز حقبة زمنية بعد أن ثارت المدينة على يزيد بن معاوية وغلت فيها مراجل الثورة فأوقع بها وقعة شديدة، وعاقبها عقاباً مرا في موقعة الحرة (عام ٦٣هـ) وقتل كثيراً من أهلها، ثم انتقل جيش بني أمية إلى مكة حيث يوجد ابن الزبير وفرض يزيد حصارا حول البيت الحرام ولكن المنية لم تمهله فمات، وأنفك الحصار، واشتعلت الحروب، وعلا نجم ابن الزبير وبايعه أهل الحجاز ومصر والعراق واتجه مصعب إلى العراق، ليكون والياً عليها، ولحق به عبيد الله بن قيس الرقيات، مستشعراً عقيدة الزبيرين وحانقاً على بني أمية، ولكن ذلك لم يستمر طويلا إذ انكسر جيش مصعب في عام ٧١هـ وقتل في أحداث دامية أخرى.

أما ابن قيس فكان صوتا جهورياً انتقل من مكة، وعاش في رحاب مصعب، ومدحه، وأشاد به، ولسوف يجد القارئ صفحات أخرى من هذا الكتاب يتعرف فيها على شعره السياسي.

#### ثالثاً: بيئة الشسام:

كان الشام فى العصر الأموى هادئا مستقراً ، ولم تعرف به اتجاهات شعرية معينة ، ولم يقم إلى جوار الأمويين إلا من آمن بسياستهم ، وسار فى ركابهم ، فقد كانت القبائل بهذا الإقليم يمنية لا تصل فى إقبالها على الشعر إلى

ما وصلت إليه قبائل مضر، وإذا ما ظهر شاعر متميز في هذه البيئة مثل عدى بن الرقاع العاملي فهو لا يرقى إلى الشعراء الآخرين من أمثال جرير والفرزدق أو إلى من دونهم في المنزلة مثل ابن قيس الرقيات، ثم إن الشعر بالشام كان طارئا مع قيس أو بسبب الشعراء الذين وفدوا إلى البلاط الأموى، للمدح والعطاء ثم عادوا بجر الحقائب إلى أوطانهم بالحجاز أو العراق مثل الأحوص وكثير (عزة) وإسماعيل بن يسار وطريح الثقفي (وهم من الحجاز). ومثل جرير والفرزدق والأخطل وذو الرمة (من العراق).

وتمتد حبال الشعر فتصل إلى البيت الأموى، فقد أحبوا الشعر وطربوا له، وهتف بعضهم به مثل يزيد بن معاوية الذى كانت تستهويه هذه الملكة فنظم ما راق له من القصائد والمقطوعات، وأعلى الأصوات كان من الشعراء الوافدين، خاصة من أحب بنى امية أو تحالفت قبيلته معها وأقصد بذلك الأخطل الذى جعل معظم مديحه لبنى أمية وهجاء خصومهم، فقد هجا الأنصار مرة وهم معاوية بعقابه، ولكن يزيد دافع عنه وحماه، وقد كان كل ذلك فى قليل من الصخب والمناوشة التى لا تصل إلى ما كان يجرى فى العراق.

Brown and we have a second of the second

# الفصل الشاني المساور عصر بني أمية المساور الم

نهض الشعر العربي في العصر الأموى بأدوار مستحدثة، لم يكن له شأن بها عند القدماء، فانتشر الشعر السياسي لدى مجموعة كبيرة من الشعراء الذين تفرقوا بين الأحزاب والطوائف المختلفة، من أمويين وشيعة وخوارج وزبيريين وغيرهم، وعاد الصراع القبلي الذي كان ذائعاً وحاداً في الجاهلية، ثم خمد في صدر الإسلام – عاد من جديد بين القبائل اليمنية والقبائل العدنانية، وعظم الاختلاف بين الشعر في مكة والمدينة وبوادي الحجاز ونجد، عن الشعر الذي انتشر في العراق ،حيث خضع الأول لكثير من التطور والتجديد، بينما غلب الاحتذاء والتقليد على الثاني.

ولقد ظهر في البيئة الأولى شعراء متميزون مثل عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات وجميل بن معمر، بينما برز في البيئة الثانية جرير والأخطل والفرزدق على غيرهم من الشعراء، ولم تكن حال الشعر في الشام أو مصر كالتي كان عليها في الحجاز والعراق، لأن أكثر من بالشام كانوا يمنيين يدينون بالولاء لبني أمية، وكان الشعراء يفدون إليها لطلب العطايا، ويعودون منها بجر الحقائب، بينما بعدت مصر عن جزيرة العسرب ومراكز الحكم والنفوذ، وإن نهض عبد العزيز بن مروان، فيها بإثراء الشعر ومساندة الشعراء في زمن ولايته عليها.

وعندما نطالع صحائف الغزل في عهد بنى أمية تتجه الأذهان ابتداء إلى بيئة الحجاز؛ لأنها تضم أهم الحواضر الثقافية آنذاك، وهي مكة والمدينة

والطائف، وقد عرفت هذه البيئة منذ العصر الجاهلي الاتصال عن طريق التجارة بأهل الأمم الأخرى، إذ لم يكن الحجاز مغلقا على نفسه وإنما كان منفتحا على حضارات الشعوب المجاورة، فأخذ منها، وتأثر بها، وازدادت حركة التأثر في العصر الإسلامي، خاصة وأن الفتوح الجديدة قد عادت لهم بخير وفير، عرفوا معه بناء القصور، وإنشاء المزارع، وارتداء الحلل والملابس الموشاة، كما تغيرت أشكال أطعمتهم وأواني شربهم وفرشهم وسائر أدوات حياتهم، ولم تتوقف مظاهر الثراء والترف عند هذا الحد، وإنما عرفوا الموالي وهم الرقيق الأجنبي، وكان بينهم من يحسن الغناء، ويجيد العزف والتطريب.

"وكل من يقرأ الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى يجده زاخراً بأسماء المغنيات والمغنيين من الموالى الذين عاشوا فى مكة والمدينة، من مثل ابن سويج، وابن مسجع، وابن محرز ومثل طويس وسائب خائر، ونشيط، ومعبد، وسلامة القس، وحبابة، وغير هولاء كثير"(1).

واحتاج هؤلاء إلى شعر غزلى ذى طبائع خاصة، وازداد إعجاب أهل الحجاز بالغزل والغناء، وهم تحت ظلال حياتهم الجديدة بما فيها من ثراء وترف وفراع.

وذكر ابن خلدون جانباً من تلك الحياة، فقال: "فلما جاءهم الترف، وغلب عليهم الرفة بما حصل لهم من غنائم الأمم صاروا إلى نصارة العيش، ورقة الحاشية واستحلاء الفراغ، وافترق المغنون من الفرس والروم، فوقعوا إلى الحجاز

<sup>(</sup>۱) التطور والتجديد في الشعر الأموى د/ شوقى صيف ص: ۲۷، ۲۸، دار المعارف سنة ١٩٧٧م.

وصاروا موالى للعرب، وغنوا جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والزمامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات ظحنوا عليها أشعارهم"(1).

على أن تلك البيئة لم تتحول إلى ساحات عامة للملاهى والمنازه والغناء فقد عرف الكثيرون فيها العفة والطهارة والسمو والتنسك والعبادة النقية والسلوك الحميد.

أما الغزل فجاء مواكبا للغناء، ومن هنا، - كما يقبول الدكتور شوقى ضيف- "كان أكثر الشعراء في الحجاز لهذا العصر شعراء حب وغزل على نحو ما نعرف عند عمر بن أبي ربيعة والعرجي، وابن قيس الرقيات في مكة، والأحوص في المدينة، فقد ذهب شعرهم جميعا في التغني بقصة الحب وأحداثه ووقائعه، وعبروا في ذلك عن رقة حس شديدة، وكاد شعرهم يتحول في كثير من جوانبه إلى أنفاس خالصة" (٣).

كان الغزل في الحجاز من النوع المكشوف أو الصريح الذي يتغزل فيه الشاعر بأكثر من واحدة، ولا يتردد في الحديث عن مغامراته وصبواته، ويصف جسد المرأة، وكل مظاهر الجمال الحسى فيها، وإن ظهرت العفة في شعر الزاهدين والنساك، وبعض الشعراء الآخرين.

العفيف، والذي لم يكن مألوفا، أو معروفاً من قبل، ومن شعرائه جميل بن معمر،

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون: ٣٨٨ ط/ دار الشعب.

<sup>(</sup>٢) التطور والتجديد ص: ٢٨، ٢٩.

وكثير بن عبد الرحمن وقيس بن ذريح، وقيس بن الملوح (مجنون ليلي)، والذي قال عنه البعض إنه شخصية خيالية لا وجود لها في الواقع.

ولقد ظهر نوع ثالث وهو الغزل التقليدى الذى تغنى به الشعراء الآخرون فى العراق أو فى الشام، ولم يكن له الدوى الذى ارتفع فى الحجاز ونجد، واقتصر على مطالع القصائد غالبا، ولم يكن ذو الرمة من شعراء هذا اللون، فقد هتف بغزله، وتغنى بمحبوبته (مى) وعاش فى البادية، ووفد على البصرة والكوفة فى أوقات معدودة.

ومن الواضح لكل متابع لحركة الشعر الأموى أن صحائف الغزل، بشتى ضروبه، قد اتسعت، وتناولها الناس معجبين مقدرين، خاصة فى مدن الحجاز التى كانت تزخر بمجالس الغناء، ودخل أكثر الشعراء إلى عالم الشهرة بما لهم من شعر غزلى، وليس بما قالوه فى المدح أو الهجاء.

والذى لا شك فيه أن الإسلام قد طبع الغزل بطبائع جديدة لم يكن عليها في الجاهلية، خاصة شعراء العفة من المتصوفة وبنى عذرة، فقد أضفوا نوعا من الحشمة والوقار على العلاقة بين الرجل والمرأة، وذكروا أن الوصول إليها للشكوى من تباريح الهوى – صعب عسير. وقرأنا كثيرا في دواوين الشعر الأموى نماذج عديدة من الغزل، يحتكم قائلوها فيها إلى الأفكار الإسلامية كالعفو والغفران، وطلب القصاص، وجريمة قتل النفس وما عداها.

ولقد هتف بالغزل في هذا العصر شعراء كثيرون بالحجاز، وبرز في المدينة الأحوص بن محمد، والسرى بن عبد الرحمن، والنعمان بن بشير، وعبد

الرحمن بن حسان، وتحدث الذكتور شوقي ضيف عن ملامح الغزل في المدينة (بخاصة) فقال "طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية، إذ كان في حقيقته أغاني تصحب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية، ونستطيع أن نلاحظ هذه الطوابع في جوانب كثيرة من حيث الكم ومن حيث الكيف، ومن حيث الوزن، فأما من حيث الكم فهو في مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة، وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادرا، إنما يقف عند حكاية الحب، وتحليل خواطر الشاعر إزّاءه، أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا – تحت تأثير الغناء- إلى الأوزان القصيرة والمجزوءة حتى يتيجوا للمغنيين والمغنيات أن يحملوا شعرهم ما يريدون من ألحان وأنغام جديدة"(١)، بينما برز في مكة عمر بن أبي ربيعة وابن قيس الرقيات والعرجي، واتسم الغزل في المدينة بالحرية والصراحة، وببعض الفحش أحياناً والذي يختلف الناس في تحديده والحكم عليه، وأما الغزل العفيف في حواصر الحجاز عامة فقد اقتصر على ما قاله بعض الفقهاء والزهاد، قال شوقي ضيف: "وينبغي أن نلاحظ أن هذا الغزل الصريح عند الأحوض وعمر ونظرائهما كان يرافقه غزل عفيف عند الفقهاء والزهاد من أمثال عروة بن أذينة، وعبيسد اللسه بن عتبة في المدينة، وعبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي في مكة، وغزلهم جميعا يمتاز بالنقاء والطهارة وسمو العاطفة"(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ص١٤٤، دار المعارف ١٩٨١م، الطبعة التأسعة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص: ١٤٨.

ويمكن أن يضم إلى شعراء الغزل العفيف شاعر منفرد من الطائف هو محمد بن عبد الله النميرى (١)، عاش في الحضر وتغزل بلسان أهل البادية، وتعلق قلبه بامرأة واحدة هي زينب بنت يوسف (الثقفية).

ولقد تحدث عباس محمود العقاد عن اتساع الغزل في العصر الأموى، فقال: "فاتسع ميدان الغزل حاضرا وباديا وظهر شعراء النسيب بنوعيه، تغنيا بامرأة واحدة كما يغلب على شعراء البادية أو تغنيا بالحسان جميعاً كما يغلب على شعراء الحاضرة، وتهيأ العصر لطائفه من شعراء المدرستين وعلى رأسهم عمر بن أبي ربيعة يتغنى بحسان مكة وكل حسناء تقبل عليها، وجميل بن معمر يتغنى بصاحبته بثينة، ويعيش ويقضى نحبه على هواها" (٣).

#### أهلاً: الغزل الصريح في بيئة المجاز:

تحدثنا عن التلاؤم بين الغناء والشعر في بيئة الحجاز، حيث انعكس ذلك على النسيب فجاء في معظمه مقطوعات كثيرة، ومالت أوزانه إلى الخفة، فنظم الشعراء في الرمل والسريع والخفيف والمتقارب والهزج والوافر، كما عدلوا إلى مجزوءات الأوزان الطويلة مثل الكامل والبسيط والرجز، بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الخفيفة من مثل الخفيف، والرمل والمتقارب"(٣). هذا في الغالب وإلا فقد نظم عمر بن أبي ربيعة في الطويل كما في قصيدته (أمن آل نعم) واتجه

<sup>(</sup>١) له ترجمة بكتابنا "شعراء الطائف في الجاهلية والإسلام ص: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) جميل بثينة للعقاد،، ص: ٢٠ طبعة دار المعارف، الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤م.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي، ص: ٣٤٧.

شعر الغزل إلى الألفاظ العذبة السهلة التي تساير الواقع المعاش، وكأنهم ارتدوا عن ألفاظ الشعر الجاهلي التي لا تصلح للغناء.

وبرزت المرأة من خدرها، وغنت الجوارى في الدور وأماكن النزهة، وخرجت النساء الشهيرات لطلب التغزل فيهن وحث الشعراء على ذكرهن في القريض بحشمة ووقار وحرية لا تصل الى المجون الفاحش، وكن ينتقدن الشعر ويحفظن الكثير منه، كما قرضت المرأة الشعر ورددته على مسامع الرجال مثل ليلى الأخيلية. وتبوأ عمر بن أبي ربيعة مكان الريادة في هذا اللون، وهو جدير بذلك، لتميزه عن أقرانه، وصدقه في فنه، وتطويره لغزله في الشكل والمضمون، ولذلك أطلق الدكتور شكرى فيصل على هذا التيار وصف (الغزل العمرى) قال: "والغزل العمرى تعبير عن طبقة متحررة منطلقة، تضع شهواتها وملاذها فوق كل شئ، وتلوب في حياتها تنشد هذا الملاذ والشهوات .. إنها لم تنس نصيبها من الدنيا، ولكنما نسبت نصيبها من الآخرة ولم تبتغ الدار الآخرة، وإنما ابتغت الفساد في الأرض ... طبقة من سادة قريش وغير قريش وشبابها، عادت إلى شئ من حياة، فيها غير قليل من بقايا الجاهلية، فغلب عليها الخمر والنساء، والإماء" (1).

ولا ينبغى أن نتحول بهذا الكلام إلى الدرجة التى تجعلنا نتصور مجموع الشباب فى المدينة ومكة على هذه الصورة، إذ أن صدر العبارة السابقة يخبر عن طبقة أو طائفة ليس غير، ويحمل العصر أشعارا للأحوص وابن قيس الرقيات والعرجى فيها كثير من الصراحة والمغامرة فى الواقع المتخيل إن لم يكن فى الواقع المعاش.

<sup>(</sup>١) تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام، ص: ٢٨١ الطبعة السادسة عام ١٩٨٢م دار العلم للملايين.

# عمر بن أبى ربيعة(١)

عاش عمر بن أبى ربيعة حياته فى مكة منذ مولده إلى وفاته (٢٣هـ ٩٣ مـ) وهو من بنى مخزوم، ومن أسرة ذات ثراء وشرف ومجد، وكان وحيدا لأمه التى اعتنت بتربيته وتدليله وبخاصة بعد وفاة والده، وكان وسيما مترفا وغنيا متحضرا وغارقا فى اللهو والشعر والغناء، بعيدا عن الصراعات السياسية والقبلية.

عرضت المراجع القديمة لقليل من الأخبار الاجتماعية لهذا الشاعر المتميز، بينما أفاضت في الحديث عن مجالسه وغرامه بالنساء المتميزات وولعه باللهو والغناء.

وأبدى الكثيرون آراء في أحداث حياته وشعره قديما وحديثا، ولا خلاف على منزلته ومكانته في الغزل، وتفرده بين شعراء عصره؛ لكن الذي ثار الجدل حوله، وأمعن الناس في الاختلاف حوله هو سلوكه في الحياة، وهل كان مطابقاً لما قال، أو أن حياته في الواقع تختلف عن حياته مع الشعر، ثم ما هذه الكثرة من النساء ؟ وهل كان مجتمع مكة مطابقاً لما وصفه وتحدث عنه عمر. أو أنه كان مختلفا عن ذلك بكثير؟ ولسوف نعرض لشئ من ذلك في صفحات تالية.

قيل في حياته الاجتماعية إنه تزوج (كلثم بنت سعد المخزومية) التي ولدت له ابنه (جون) وولدا آخر، ومانت وهي في عصمته، ولم يذكر رثاء فيها،

<sup>(</sup>۱) راجع ما سطرناه عنه في كتابينا "من روائع الأدب العربي في العصرين الأموى والعباسي الأول".

فلم يعرف غير الغزل، وكان (جوان) صالحاً معتدلا، وذكره العرجي في شعره قسال:

شَهيدى جَوانٌ على حبها ﴿ ﴿ الْيِسَ بِعِدلٍ عِلْيِهَا جِوانُ

وقيل: "إنه جاء إلى العرجى، فقال له: يا هذا، مالى ومالك تشهرنى شعرك ؟ متى أشهدتنى على صاحبتك هذه ؟ ومتى كنت أنا أشهد فى مثل هذا"(1). ومما كتبه (عمر) وأرسله إلى (كلثم) مع جارية قوله:

مِنْ عاشق صَبُّ يُسِرُّ الهوى ﴿ ﴿ قَدَشَفَّهُ الوجَد الِي كَلْثَمِ رَاتَكُ عِينَى قَدَعَانِي الهوى ﴿ ﴿ الْبِيكِ لِللَّحَيْنِ ولم أعلم قَتَلَلَّ عَينَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مَاثُمُ وَلَاللَّهُ قَدَ انْسَرُلُ فَي وَحْسِمُ ﴿ ﴿ وَلَمْ يُتَعِلَّ اللَّهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَي اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وذكر أبو الفرج هذا الزواج مصحوباً ببعض المواقف القصصية على عادته في الإعجاب بذلك، وجاء في الأغاني أن عمر تزوج بامرأة من بني جمح، وأنها ولدت له، وهي من مكة، وقد ارتحلت مع أبيها إلى البصرة هروبا من تشهير عمر لها، وتنويهه باسمها، وعاشت إلى أن مات أبوها، فباعت مالها، وعادت إلى مكة، ولقيها عمر، وتزوجها(٣)، وولدت له، وذكر أن لعمر

<sup>(</sup>١) الأغاني لأبي الفرج جـ١ ص: ٦٩، طبعة دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) ديوان عمر بن أبى ربيعة ص: ٢٠٣، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر الأغاني جدا ص: ٢٢١.

ابنة تسمى (أمة الحمد) أو (أمة الحميد)، أو (أمة المجيد) لم يولد مثلها في الحجاز حسنا.

وكنت قد ذكرت في موضع آخر (١) أن تلك المرأة هي بنت موسى الجمحية، ولعلى قد تأثرت في ذلك بكتابات للدكتور شوقي ضيف أو غيره، وبدا لي الآن أن هذا الربط غير صحيح فزينب بنت موسى – في ضوء ما يستنبط من الأخبار والروايات – من أهل المدينة بنيما امرأة بني جمح من مكة، وهذه قد ارتحلت إلى البصرة بالعراق وعادت منها، وعاشت في حياة زوجية مع عمر، بينما كانت زينب واحدة من نساء الحجاز اللاتي تعلق قلب عمر وشعره بها، ولم يتزوجها، واستعان بالرمز أحياناً في إخفاء اسمها الحقيقي، كما نهج ذلك النهج مع الثريا وهي المرأة الثانية التي أكثر من النسيب فيها.

ولم تسلم تلك الأخبار السابقة من التناقض، فقيل إن عمرام يكن وحيد أمه وله أخوان هما: الحارث، وعبد الرحمن، وأن زواج عمر لم يسفر عن إنجاب، فلم يكن له عقب (٢)، وذلك شأن الأخبار والروايات القديمة.

لقد تغزل عمر في نساء كثيرات، منهن: زينب بنت موسى والثريا بنت على، ومن شعره في زينب قوله:

تصابَى القلبُ وادكرا · · صِباه ولم يكن ظُهرا لـ زينبَ إذ تُجِلُ لنا · · صَفاءً لم يَكُنْ كَلَرا اليستُ بالتي قالتُ · · لمـ ولاةٍ لـها ظَـهَـرا

 <sup>(</sup>١) في ترجمة له بكتابنا "من روائع الأدب العربي في العصرين الأموى والعباسي الأول".

<sup>(</sup>٢) راجع الشعر والشعراء جـ٢ ص: ٥٥٨، تحقيق: أحمد محمد شاكر - دارالتراث العربي.

اشیبری بالسلام له ۱۰۰ اذا همو نکونا نَظُرا<sup>(۱)</sup> وقال أبضا:

وَهْيَ أهلُ الصفاء والودِّ مِنْس · · واليهاالهوي فلا تَعْذُلاني لم تَدَعْ للنساء عندي نصيبا · · غيرَ ما كنتُ مازحا بلساني (٢)

وكان ابن أبى عتيق (٣) قد أطراها، ووصف محاسنها لعمر، فشغله بها، وأماله إليها، فشبب بها، ولامه ابن أبى عتيق لأنها ابنة عمه، فقال عمر:

انسنس السيومَ عبادنس أحيزانس . . وتذكرتُ مَيْعَتِي في زماني وتسنكسرتُ ظلبسيسةٌ أمَّ رِنسْمٍ . . . صَدَعَ القلبُ ذكرُها فشجاني لا تَلُمْني عتيقُ حسبي الذي بي . . . إنَّ بي يا عتيق ما قَدْ كفاني (٤)

ومواقفه وأشعاره مع زينب كثيرة، وتكشف عن مدى تعلقه بها وحبه لها. أما الثريا بنت على بن عبد الله بن الحارث فأعجوبة من أعاجيب الجمال، كانت بديعة خصبة الجسم، وعاشقة ومعشوقة لعمر، وتكاد تجن حين تقف على بعض أخباره مع النساء، وهي من أهل المدينة، ولها منازل بالطائف، وتروى الشعر وتعجب به، وتتمثل بالجميل النادر منه، وهجرت عمر ذات مرة، فقال:

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص: ۲۱۸.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق، وهو من أهل المدينة (الأغاني جـ١ ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) الديوان ص: ٢١٩.

مَنْ رَسُول إلى الشريا بأنسِي ٠٠٠ ضِقْتُ ذَرْعا بهجرها والكتابِ(١)

وبلغ ذلك ابن أبى عتيق فسعى للصلح بينهما، ووفق فى مسعاه، وذكر عمر أن خبر زواجه كان نارا مستعرة فى قلبها، قال:

خَبَّرُوها بأننى قد تنزوجُّ نَ مَ تَ فَظَلَّتُ تَكَامَ الغيظ سرا ثم قَلْتُ تَكَامَ الغيظ سرا ثم قالت لأُختها ولأخبرى نَ جَزَعاً ليته تنزُوَّج عَشْرا وأشارت إلَّى نساءٍ لَندَيْها نَ لاترى دونَهُّنَّ للسر سِترا ما لقلبى كأنَّه ليس منى نَ وعِظامى أَخَالُ فيهن فَتْرا مِن حديثٍ نَمَى إلى فَظيعٍ نَ خلت في القلب من تلظيّه جمرا(٢)

#### وتحدث عن جمالها فقال:

لم تر العين للثريا شبيها · · بِمَسِيلِ التَّلاعِ لَمَا التقينا أَعْمَلَتُ طرفها إلى وقالت · · حَبُّ بالسانرين زُوْرا إلينا ثم قالت لأختها قد ظَلَمْنا · · اِنْ رَجَعْنَاه خانبا واعتدينا(٣)

وتزوجت سهيل بن عبد العزيز بن مروان (٤) ، وذهبت معه إلى مصر، ثم انتقل بها إلى الشام، وكانت فائقة الحسن والجمال، بينما كان سهيل دميما قبيح المنظر وعرف عمر بزواجها فقال:

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص: ۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) نفسه ص: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) وقيل: إنه سهيل بن عبد الرحمن بن عوف.

أيها المُنْكِحُ الشريا شُهَيُّنَا ﴿ ﴿ وَمَهَالِكُ كَيْفَ يَلْتِقْيَانِ هِمَانَى ﴿ اللَّهُ كَيْفَ يَلْتِقْيَانِ هَانَى ﴿ لَا السَّقْلَ يَمَانَى ﴿ لَا السَّقْلَ يَمَانَى ﴿ لَا

كانت الثريا حافظة للشعر، وناقدة له، فقد روت للوليد بن عبد الملك شعرا لعمر، وقالت إنه كان عقيف الشعر.

فهؤلاءالنساء كن نبتا لبيئة ذات طبائع خاصة فيها الأمانة والعفة والنقاء، وفيها الشعر والترف والغناء.

المرأة هي الموضع الوحيد الذي شغل به عمر، وهو الذي يتناسب مع شخصيته وحياته، لم تكن امرأة واحدة، وإنما نساء كثيرات من بيت النبوة، ومن البيت الحاكم، ومن الأحزاب المعارضة في مكة والمدينة والشام والعراق واليمن، فتغزل في سكينة بنت الحسين، وعائشة بنت طلحة، ولبانه بنت عبد الله ابن عباس، وفاطمة بنت عبد الملك وفاطمة بنت محمد بن الأشعث، ورملة بنت عبد الله بن خلف، فضلا عن الثريا وزينب، وتغزل في سائر الحواج بنت عبد الله بن خلف، فضلا عن الثريا وزينب، وتغزل في سائر الحواج الجميلات، فكان يلقاهن في مكة أو يتعقبهن في المناسك، كما كان يخرج لانتظارهن قبل أن يدخلن مكة، ويشيد بكل امرأة ذات حسن يلقاها، ويضج ديوانه بأسماء أخرى، لعل بعضها رموز لمعشوقات أو نساء رغبن في إخفاء أسمائهن الحقيقية، مثل هند ونعم وليلي وذات الخال والرباب ورقية ورملة وأميمة وأسماء، وعبدة وعفراء وعثيمة وسليمي وغيرهن.

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٢٢٩.

ثم أن بعض الأسماء التي ذكرها كانت لجوار له، وخاصة من لازمته، أو الشتهرت بالغناء وحسن الصوت مثل البغوم وأسماء.

ويلاحظ أن أكثر من تغزل فيهن كن من نساء الطبقة الراقية المترفة في المجتمع، وصاحبات الحواس النقدية في تقبل الشعر وحفظه وروايته.

وقد تخصص عمر فى هذا الفن وأخلص له، ولم ينقطع عنه طوال حياته، وكانت له حظوة عند النساء لمعرفته أطر الحديث معهن، فكان يتغزل فيهن، وينعلقن بما يقول ومن شعره:

الاحسين التي قيامية ، عيلي خَوْف تحيينا فيفاضت عَبرة منها ، فيكان الدمع يُبكينا لينينشطيت بيها دار ، عُنتُوج بالهبوي حيينا ليقد كينا نتُواتينها ، وقيد كانيت تتُواتينا فيلا قيربٌ لها يَشَفي ، ، وليس البعديُسلينا(١)

وقد تحدث القدماء والمحدثون عن حياة عمر، وتساءل الكثيرون عن سلوكه الذي ذكر في شعره فهل فعل كل الذي قاله وادعاه ؟ أو أن ما ذكره لم يكن إلا جوانب متخلية لا أساس لها من الواقع، وإذا كان قد سلك منهجا ماجنا في حياته وشعره، فهل تاب عن ذلك وأقلع عنه خاصة في آخر حياته ؟

كان عمر صورة لجوانب بارزة في مجتمعه فيها الشعر والغزل والغناء، وفيها المال والترف واللهو والغراغ.

<sup>(</sup>۱) الديوان من:۲۱۲.

وفى ضوء تلك الحقائق التى تجاوب معها (عمر) كان قريباً من المرأة المتحضرة، فتحدث معها واستمع إليها، وأنها كانت تحب ذلك منه بخاصة، ومن غيره أحيانا، وتعجب بالشعر وتحفظ منه ما يروق لها،

كان عمر شاعراً غزلا يصف كل ذلك، ويبالغ في خياله، وتصوراته، ويروى كثيرا من المواقف التي يلهو بها، ويذكر بعض المقطوعات الشعرية لكى يغنيها الغريض، وابن مسجع وغيرهما، وأن ذلك الخيال يطول ويمتد به، وهو يحس التعبير عنه، فيظن القارئ أو السامع أن ما بين يديه حقيقة واقعة لا مراء فيها، وهو ليس إلا مجموعة من الوقائع المتخيلة التي خطها عمر كغيره من الشعراءالذين يقولون ما لا يفعلون، وكان في التوقت نفسه لاهيا، وكان صريحا مندفعا، وعابثا مستهترا، لا شك في ذلك - ويكفينا من عبثه ولهوه أن يديع غزله الذي بين أيدينا، وينشره على الناس ويقدمه لساحة الغناء، وتتناقله الأجبال.

ومن الجائز - كما جاء في الروايات - أنه تاب في شيخوخته، وندم على ما قاله في شبابه، أو لعله أقلع عنه، وانصرف إلى حياة ليس فيها الشعر المكشوف، الذي تغنى به المغنون، ولا ينبغى أن نستسلم لكل القصص الذي ذكره أبو الفرج في الأغاني، والذي يتجاوز ما يمكن أن نفهمه من شعر عمر، بل إن أبا الفرج أكد على رفضه لبعض هذه الأخبار، فقد روى واحدا منها عن زواج الثريا بسهيل في غيبة عمر، ويعد أن ذكره قال: "وهذا الخبر عندى مصنوع، وشعره مضعف، يدل على ذلك، ولكنى ذكرته كما وقع لى"(١).

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ١ ص: ٣٢٦.

ويترتب على كل ما نقدم الاصطراب وعدم الاتفاق في بعض الأمور، وكما أشرنا إلى ذلك في أول هذا الموضوع، ثم نقرأ اعترافاً لعمر بفعل كل ما قاله في خبر ذكره أبو الغرج لأحد الرواة، قال: "إنى لأطوف بالبيت فإذا أنا بشيخ في الطواف فقيل لي: هذا عمر بن أبي ربيعة، فقبضت على يده، وقلت له: يا ابن أبي ربيعة، فقال: ما تشاء ؟ قلت: أكل ما قلته في شعرك فعلته ؟ قال لا: إليك عنى، قلت أسألك بالله قال: نعم واستغفر الله" (١).

وذكر صاحب الأغانى عن أحد الرواة، قال: "عاش عمر بن أبى ربعية تمانين سنة فتك منها أربعين سنة، ونسك أربعين سنة "(٢).

وجاء بالأغانى أيضاً أنه كان عفيفا يصف ولا يقف ويحوم ولا يرد"(٣). وأن الوليد بن عبد الملك عندما حج فى إحدى السنين، وجلس فى ظهر الكعبة قال لعمر: "أنشدنى شيئا من شعرك، فقال: يا أمير المؤمنين: أنا شيخ كبير، وقد تركت الشعر،ولى غلامان وهما عندى بمنزلة الولد وهما يرويان كل ما قلت،وهما لك، قال: ائتنى بهما، ففعل، فأنشداه قوله:

أمن الرنعم أنت غادٍ فمبكر

فطرب الوليد، واهتر لذلك، فلم يزالا ينشدانه، حتى قام، فأجزل صلته ورد الغلامين إليه (٤).

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ١ ص: ٧٥. الله ما يديد

<sup>(</sup>۲) نفسه جـ۱ ص: ۷۷.

<sup>(</sup>٣) نفسه جدا ص: ١١٩.

<sup>(</sup>٤) نفسه جـ ١ ص: ١١٩.

والرائية التي منها الشطر السابق ذات دوى هائل في عصر عمر، فقد تحدث عنها الرواة، وأشاد بها عبد الله بن عباس، ولننقل واحدة من تلك الروايات:

"بينا ابن عباس فى المسجد الحرام، وعنده نافع بن الأزرق، وناس من الخوارج يسألونه إذ أقبل عمر بن أبى ربيعة فى توبين مصبوغين موردين أو ممصرين حتى دخل وجلس فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنشدنا، فأنشده:

أمن آل نعم أنت غادٍ فمُبكر ٠٠٠ غنداة غند أم رائح فمه جُرُ

حتى أتى على آخرها، فأقبل عليه نافع بن الأزرق فقال: الله يا ابن عباس! إنا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلاد نسألك عن الحلال والحرام فتناقل عنا، ويأتيك غلام مترف من مترفى قريش فينشدك:

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠٠٠ فيَخْزَى وأما بالعشى فيخسّر

فقال: ليس هكذا. قال، قال: فكيف قال؟ فقال: قال:

رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت ٠٠٠ فيضحى وأما بالعشى فيخصر

فقال: ما أراك إلا وقد حفظت البيت، قال: أجل! وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها، قال: فإنى أشاء، فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها"(١).

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ١ ص: ٧٢.

فلم يكن واقع عمر مطابقاً لما قاله أو تخيله في شعره، ثم كيف يكون فاحشاً ماجنا فاسقا بالصورة التي نقلتها بعض الأقاصيص ويتغزل في بنات الصحابة ونسائهم، ويقفون صامتين لا يحركون ألسنتهم وأيديهم لمواجهته ؟ فإذا كان الرجل قد أسرف في القول فقد اقتصد في الفعل.

#### خصائص غسزله :

#### ١ - الصدق الفنى:

تحدثنا فى الصفحات السابقة عن انقطاع عمر للغزل، وإفراد ديوانه كله لهذا الفن، وذكرنا أكثر من تغزل فيهن من النساء المقيمات فى مكة أو البعيدات عنها، أو القادمات للحج والعمرة قال:

ولما التقينا بالثّنيّة أومضت · · مخافة عين الكاشح المتنمّم أشارت بطرف العين خيفة أهلها · · إشارة محرّون ولم تتكلم فأيقنت أن الطرف قدقال مرحبًا · · وأهلا وسهلا بالعبيب المتيم(١) وقال:

إنى امرُوْ مولَع بالحسن أتْبَعَيْهُ في الحظُّ لِي فِيبُهِ إلا لِذَهُ النظر (٢)

فهو يبحث عن الجمال، ويتحدث عنه، وليس له منه إلا لذة النظر وفرحة اللقاء، والصدق الفنى فى شعره، هو الصدق فى التعبير عما يتخليه ويتصوره ويهواه، سواء أجاء ذلك مطابقاً للواقع المحسوس أم لم يجئ، فهو صادق فى عواطفه ومشاعره.

وقد تحدث العقاد عن قضية الصدق الغنى فى شعر عمر، وعرض للصدق من الناخيتين التاريخية والخلقية، أما الصدق من الوجهة الفنية فهو "صدق الشعور الذى يعبر عنه، وصدور ذلك الشعور منه عن مزاج أصيل لا تكليف فيه ولا اختلاف"(1). وذكر فى الموضوع نفسه أنه يستطيع أن يؤمن بصدق الشاعر فى فنه دون أن يكلفه صحة الواقعة وصحة الصناعة.

وفى صوء ما تقدم، ليس هناك ثمة تعارض بين كثرة النساء اللاتى تغزل فيهن، وصدقه فنيا، فقد كان صادقا فى شعره وخياله وتعبيره، وإن لم تتطابق تماما مع أخلاقه وتاريخه وواقعه، ومع ذلك فقد عبر غزله عن إعجابه بنفسه، افتنان النساء به، وتطلبهن له، وسعيهن اليه، قال:

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي · · فأعْرَضْنَ عنى بالخدود النواضر وكن إذا أبيصرَّنني أو سَمِعْنَنِي · · سعين فرقَعْنَ الكُوك بالمُحاجِر (٣) وقال:

قلن: تَعْرِفُنَ الفتى ﴿ قلن: نعم ﴿ أَن قد عرفناه، وهل يخفى القمر ﴿ ٣) ﴿

وقد كانت هذه الطبيعة متأصلة فيه، بسبب ما كان يحظى به من مال وجمال، وفراغ، ساعدته كلها في أن يصدق مع نفسه، وأن يعجب بها، ويعبر عنها.

<sup>(</sup>١) شاعر الغزل (من مجموعة أعلام الشعر) ص: ٦٤ ...

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٩٠.

## ٧- تصويره لجانب من المجتمع:

لا شك في أن مجتمع الحجاز قد انتقل في ظل الإسلام نقلة كبيرة، تجاوزت تلك الحياة التي كان يحياها الجاهليون بما فيها من حياة أدبية وعيشة اجتماعية تجوب فيها الفنون الشعرية المختلفة، لكن الحياة الجديدة التي عاشها عمر، وما فيها من ترف وغناء انعكست على الشعر فتحول معظمه إلى الغزل، وخاطب عمر نساء الطبقة والتي ينتمي إليها ورصد مجالسها وأوقات سمرها ولهوها، وذكر النعيم الذي ترفل فيه، قال:

بعيدةً مَهْوى القُرْط، إما لنوفل · · · أبوها وإما عبدٌ شمس وهاشِمُّ ومَدُّ عليها السجفَ يوم لِقِيتُها · · · علي عَجَلٍ تُبَّاعُها والخوادِمُّ(١).

استمر عمر في غزله، فصور البيئة التي عاش فيها، ورصد التحول الذي طرأ على المجتمع الحجازى، ولم ينظم في الهجاء والفخر، كما كان الحال عند شعراء العراق، ولم يجر خلف السياسة في الشام أو العراق، وإنما مارس التعبير عن لهو للشريحة الاجتماعية التي يمثلها، ويتحدث بلسانها، ولهذا كان غزله مختلفا اختلافا كثيراً عن شعراء عصره حتى عن بعض الذين عاشوا في دائرته مثل: ابن قيس الرقيات والعوجي، فعمر شاعر متفرد في الغزل، أجاد التعبير في حرية وصدق عن طبقة خاصة في مجتمعه من خلال نسائها اللائي خرجن من خدورهن سعيا إلى مجالس الغزل والغناء ورضين بأكثر ما قيل، غضبن من بعض الشعر غضبا هادئا لا يلبث إلا أن يتوارى في ذاكرة التاريح.

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ١٨١.

#### ٣- بناء القصيدة العمرية:

اختلف شكل القصيدة أو المقطوعة عند عمر، عما كانت عليه عند القدماء فنرى أكثر المطالع خالية من البدايات التلقليدية التى قرأناها عند الجاهليين، أما عمر فقد قال:

أرسلتُ تعتبُ الربابُ وقالت ، • قد أتانا ما قُلْتَ في الإنشاد قلتُ لا تعضبي فِدَّى لكِ قَوْلي • • بلساني ومايُجِنُّ فيؤادي(١)

#### وقسال:

لقد أرسلت في السر ليلى تلومُني . . . وتَزْعُمُني ذاملةٍ طَرِفًا جَلْدا تقول: لقد أخلفتُها طائعا وعُدا تقول: لقد أخلفتُها طائعا وعُدا فقلت مَروعا للرسول الذي أتى . . . تَراه لك الويلاتُ من أمرها جلّاً اذا جنتَها فاقْرَ السلام وقل لها . . . ذرى الجور لَيْلَي واسلكي منهجا قَصْدا (٢)

### وقسال: سم

ليت هندا أنجزتنا ما تَعِدُ . · · وشَفَتُ أنفسنا مما تَعِد والسنت بدتُ مسرة واحسدة · · · إنما العاجز من لا يستبد (٣)

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص: ٥١.

<sup>(</sup>٣) نفسه ص: ٥٣.

وليس المقصود هنا بيان الحوار في المطالع المذكورة بقدر ما نهدف الى التأكيد على تميز عمر في مطالعه وأن البداية عنده تختلف عن سابقيه وعن معاصريه أيضا، وأن بعض البدايات كانت تتجه أحياناً إلى الأطلال والرسوم والرحلة إلى المرأة لكن ذلك لم يكن يتجاوز بيتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، وهي بدايات تختلف في صياغتها وحبكتها عن المطالع المألوفة عند الآخرين.

أفي رسم دار دارسٍ أنت واقت نه بقاعٍ تعفّيه الرياحُ العواصفُ (١)

يا صاحبي قِفا نستخبر الطّللا · · عن بعض مَنْ حلّهُ بالأمس ما فَعَلا فقال لي الربعُ لما وقفتٌ به · · إن الخليطُ أجد البينَ فاحتملاً (٢)

أو يذكر الرحلة إلى ديار المحبوبة، فقال في بداية بعض القصائد:

أمن آل نعم أنت غادٍ فمبكر فعداة غدام رائحٌ فمهجر (٣)

أو يذكر يوم الفراق أو يوم الوداع وما يجلبه عليه من مشقة وألم وشدة وجد، وكثرة بكاء، قال:

رم كدت يوم الرحيل أقضى حياتى ٠٠٠ ليتنى مِت قبل يوم الرحيل

<sup>(</sup>١) السابق ص: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) نفسه ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) نفسه ص: ٦٤.

لا أُطيق الكلام من شدة الوجْد من حد، ودمعى يُسيلُ كل مُسيلِ ذَرَفَتَ عينُها، وفاضت دموعى من وكِلانايَـلْقَـي بلُـبِّ أصيـل(١)

أو يتحدث عن الهوى والتصابى والأرق والهجر وطيف الخيال والشكوى والعتاب، كما يعرض لحديث النساء عنه ورغبتهن في ملاقاته من خلال الرسائل اللائي يحملنها لرسل الحب والعشق والغرام.

وفى هيكل القصيدة ينثنى إلى وصف المرأة وإبراز النعيم الذى ترفل فيه، أو يتحدث عن أوقات التلاقى وما يدور فيها، وربما عرض لما يقوم به من مغامرات ليلية، أو ينقل جانبا من حديث النساء عنه، وعشقهن له، وشكايتهن منه، وقبولهن لاعتذاره.

وينقل شاعرنا حبه ومواعيد لقائه بالنساء من خلال رسل منه إليهن، كما يتلقى رسائل من محبوباته فيبدو على الصورة التى ذكرت له فى صفحات سابقة.

# ٤ - الخفة في الأسلوب والحوار:

يتميز شعر عمر بخفة ألفاظه وسهولتها، وبقرب لغته من سائر الناس، وبعدها عن الإغراب الذي نراه في شعر الجاهليين أو عند بعض شعراء العراق مثل الفرزدق، والأخطل، فابن ربيعة قد هجر في غزله أساليب القدماء، ومارس الكتابة بلغة قريبة من لغة الحياة اليومية السليمة في عصره، ومن هنا كان غزله ملائما للأذواق المتحضرة التي استوطنت الحجاز في القرن الأول من الهجرة.

<sup>(</sup>١) السابق ص: ١٥٥.

ولا شك فى أن بعض الدواعى الهامة كان لها دور مؤثر فى تحريك أسلوب عمر إلى ذلك التبسيط اللغوى بما فيه من خفة فى اللفظ، وسهولة فى التراكيب، ولعل صدقه الفنى أو تجربته الواقعية قد لونت صوره وأخيلته بما فيها من تشابيه واستعارات بألوان زاهية من الحياة الجديدة التى عاشها أهل مكة بخاصة، فهو واقعى فى حبه وعشقه ودورانه حول المرأة، وحضوره لمجالس الغناء، ونظراً لقرب شعره من لغة الحياة اليومية – أو بمعنى آخر – من لغة النثر، نراه قد شاع بين أهل زمانه، وتغنى به العشاق وأهل الطرب والغناء.

ولقد وصف بعض القدماء هذا الشعر بأنه (الفستق المقشر)، ثم إن هذا الشعر – بخفته وسهولة ألفاظه وتراكيبه – يتناسب مع الجانب القصصى الذى برز فيه بدرجة كبيرة ويتضح فيه الحوار السهل، ويبرز بين عدة شخوص أغلبها من الرسل الذين كانوا يت ناقلون بالأخبار بين عمر وصديقاته.

فالأسلوب سهل قريب المأخذ، صالح للغناء، مبنى على الحوار الذي يبرز في القصة الشعرية بما فيها من مواقف درامية ذات أطراف متعددة.

ومن شعره الذي غناه ابن سريج، وذكره أبو الفرج بالأغاني:

لقد أرسلْتُ جاريتى · · وقلت لهاخُلنى حَللَوَ وُ وَ وَ لِللَّهُ مِلْوَكُ وَ لَلْكُ مُلكَوْلُ وَ وَ وَ لِللَّهُ مِلْ كُمُلكُ وُ وَ وَ وَ لِللَّهُ مِلْ كُمُلكُ وَ فَاخْرَى اللَّهُ مِلْ كَفَرك وَ وَ اللَّهُ مِلْ كَفَرك وَ وَ اللَّهُ مِلْ يَلِمُ المُلكُ وَ اللَّهُ مِلْ يَلِمُ المُلكِ وَ اللَّهُ مِلْ يَلِمُ المُلكِ وَ اللَّهُ مِلْ يَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ يَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ ال

وقسلسن إذا قسضى وطسرا ٠٠٠ وأدرك حساجسة هسجسرك(١)

وقد طرأ تغيير على هذه الأبيات عما ذكرت عليه فى الديوان، لتتناسب مع الغناء أو الصوت الذى غنيت به، حيث كانت السهولة أو القصة الحوارية لازمتين لشدو ابن سريج وزملائه، كما أن الأبيات من مجزوء الوافر، مما أسهم فى صلاحيتها للغناء.

والملاحظ أن الأشعار المختارة للغناء، والتي جاء الكثير منها في كتاب أبى الفرج من الأوزان الخفيفة، وأغلبها من الهزج والوافر والمتقارب والرمل والسريع والخفيف، أو من مجزوء إتها، والتغيير الذي طرأ على الغزل العمرى بالنسبة إلى سابقيه وبعض معاصريه - في نطاق الأوزان يتمثل في اختيار تلك البحور، وتجزئتها على نحو يتلاءم مع الخفة المطلوبة للغناء.

ونلاحظ أن قدرا محدودا من القصائد والمقطعات قد جاء من البحور الطويلة والأوزان التامة، فمن الأصوات التي غنيت من البحر الطويل قوله: لعمرُكِ ما جاورتُ غُمْدانَ طانعا ٠٠٠ وقصر شَعوبٍ أن أكونَ به صّباً (٢)

وقولسه:

ألــم تسألِ الأطلال والمنزِل الغَلَق ﴿ ﴿ ﴿ إِيُّرْقَة ذَى صَالٍ فِيخِبِرَ إِنْ نَطَقٌ (٣)

<sup>(</sup>١) الأغاني جا ص: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) السابق جـ١ ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) نفسه جا ص: ١٧٧.

ومن البحر البسيط قوله:

قالت على رِقْبَةٍ يوما لجارتها في ما تأمرين، فإن القلب قد تُبِلا(١)

فالحكم على اختيار عمر للأوزان الخفيفة والمجزوءات للأبحر المذكورة ليس شاملا، فالشعر عاطفة وإلهام ومقدرة على الصياغة وليس قانونا، أو صنعة مجردة.

وقد استمعنا في العصر الحاضر لمجموعة من القصائد القديمة والحديثة. التي دخلت ساحة الغناء العربي وهي من الأوزان الطويلة.

وكان (عمر) يمتاح من معين امرئ القيس وغيره من الجاهليين، ويعمس ريشته الواقع الأدبي الذي عاشه، وتجاوب معه بدرجة كبيرة.

#### آراء القدماء والمعدشين في شعره :

عرض كثير من القدماء لشعر عمر، وفي مقدمتهم (ابن قتيبة) في الشعر والشعراء، و (أبو الفرج) في الأغاني، وجاء معظم هذا العرض في صورة روايات وأخبار وأقاصيص عن حياة عمر وغزله، ثم إن بعض هذه الأخبار قد حذرت من شعره وسوء أخلاقه، ونسبت بعض ذلك لشيخ من قريش حيث قال: "لا ترووا نساءكم شعر عمر بن أبي ربيعة، ولا يتورطن في الزنا تورطا" (٢)، والبعض يناديه بالفاسق (٦)، أو يدعو عليه باللعنة (٤) وما شابه ذلك.

<sup>(</sup>۱) نفسه جـ ۱۳۹ ص: ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ١ ص: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) انظر الأغاني جـ ١ ص٠٠٠، والشعر والشعراء جـ ٢ ص٥٦١.

<sup>(</sup>٤) انظر: الشعر والشعراء جـ٢ ص: ٥٦٢.

وممن أشادوا بشعره من القدماء: عبد الله بن عباس فقد روى عن هشام ابن الكلبى:" أن عمر بن أبى ربيعة أتى عبد الله بن عباس وهو فى المسجد الحرام، فقال: متعنى الله بك! إن نفسى قد تأقت إلى قول الشعر، ونازعتنى إليه، وقد قلت منه شيئا أحببت أن تسمعه وتستره على، فقال: أنشدنى، فأنشده:

أمِنْ آل نعم أنت غاد فيمبكر

فقال له: أنت شاعر يا ابن أخي، فقل ما شئت"(١).

وسبق أن ذكرنا خبرا أبدى ابن عباس إعجابه بهذه الرائية وحفظه لها، لقد كان شعر عمر محل إعجاب لكثير من أهل الحجاز لخصائصه المعروفة، ولأنه كان تجديدا وتطويرا للغزل القديم.

أما الفرزدق وهو واحد من فحول الشعراء في العراق فكان مغرما ومقدرًا لشعر عمر، ولنقرأ ما يأتي: "سمع الفرزدق شيئا من نسيب عمر، فقال: هذا الذي كانت الشعراء تطلبه فأخطأته، وبكت الديار، ووقع هذا عليه"(٢). أي أن العرب كانت تسعى لرقة النسيب وخفة الألفاظ، وتجاوز المطالع التي يكثر فيها البكاء على الديار، فلم توفق حتى جاء عمر، فجدد في الغزل وأضاف إليه رونقا وسمتا وتحضراً وخفة وتخصصا لم يقف القدماء عليها.

وقد التقى الفرزدق بعمر بن أبى ربيعة فى المدينة، واستمع إليه، وهو ينشد قصيدته التي يقول فيها:

فلما التقينا واطمأنت بنا النُّوكَ ٠٠٠ وغُيِّب عنا من نخافُ ونُشْفق

<sup>(</sup>١) الأغاني جا ص: ٨١.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ٧٥.

ولما انتهى إلى أبيات منها، صاح الفرزدق قائلا: "أنت والله يا أبا الخطاب أغزل الناس، لا يحسن – والله – الشعراء أن يقولوا مثل هذا النسيب ولا أن يرقوا مثل هذه الرقة، وودعه وانصرف"(١).

أما جرير، فقد أشاد بغزل عمر، وامتدحه بمجموعة من الأقوال منها ما ذكره عبد الله بن سلمة، إذ قال: "لقيت جريرا فقلت له: يا أبا حرزة، إن شعرك رفع إلى المدينة، وأنا أحب أن تسمعنى منه شيئا، فقال: إنكم يا أهل المدينة يعجبكم النسيب، وإن أنسب الناس المخزومي، يعنى ابن أبي ربيعة "(٢). وأنشد جرير أبياتا من رائية عمر "أمن آل نعم أنت غاد فمبكر" فقال: "ما زال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعر"(٣)، أي أن أبيات القصيدة المذكورة هي الشعر الذي يرضي عنه، ويستمع اليه، ويعجب به.

وأنشد جرير أيضاً أبياتا لعمر، فقال:" إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه، وأصابه هذا القرشي"(٤).

ولا يختلف ما قاله جرير عما قاله الفرزدق في الإعجاب بنسب عمر الذي وصل بالغزل إلى مستوى لم يصل إليه سواه.

وأما مصعب بن عبد الله الزبيرى، فقد امتدح عمر، وقرظ شعره، وذكر منه أمثلة للعديد من المعانى، وكلامه بالأغانى فليرجع إليه من شاء، وإن شك في روايته بعض المعاصرين، ونص على ذلك الدكتور زكى مبارك في كتابه

<sup>(</sup>١) الأغاني جا ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص: ۷٦.

<sup>(</sup>٣) نفسه ص: ۸۲.

<sup>(</sup>٤) نفسه ص:١٠٦.

(حب ابن أبى ربيعة وشعره)، ونختتم أقوال القدماء بما وصف به حماد الرواية شعر عمر، حيث قال: "ذاك الفستق المقشر" (١). .... على رساس

أما المحدثون، فقد أعطوا عمر وشعره عناية فائقة، فكتب عنه كارل بروكلمان فصلا في كتابه (تاريخ الأدب العربي) ومما قاله عنه: "... كان رجلا حرا، يتذوق الحياة ويرتضعها أفاويق حافلة كاملة ثم يفيض بالأحاسيس التي يوقظها في نفسه تبدل ألوان مغامراته غناء وقصيدا، وقصائده قوية الحياة، غنية التعبير، فلا شك أن أكثرها صدر عن تجارب حقيقية، وإن أضاف القصص أشياء إليها" (٢).

ولن نشغل هذه الصحائف بما وقع فيه بروكلمان من تصارب عن حياة عمر من ولادته إلى وفاته، ولا نعرف سببا لذلك إلا أن يكون التشكيك وبعث الاصطراب في سجل أحد الرواد في تاريخ الغزل العربي ... وإن الذي يعنينا حقا ما كتبه عن شعره حيث قال: "أما شعر عمر فإنه لا يتحدث إلا عن الغزل ولا علم لنا بماإذا كان عمر أول من سما بهذا الغرض الشعري إلى مرتبة الغرض الفني المستقل بذاته بعد أن كانت القصيدة القديمة لا تتناوله الا في النسيب، ولكن الثابت على كل حال أنه هو الذي وهب هذا الفن حياة قوية، لأنه كان الفن الوحيد الذي يناسب طبيعته، وهو يرسم في الغالب مناظر صغيرة جذابة، ليس وراءها قناع من إحساس الألم العميق" (1).

<sup>(</sup>١) السابق ص: ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ١٨٩، ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص: ١٩١.

وأعد الدكتور زكى مبارك كتابا فى أول حياته العلمية عن حب ابن ربيعة وشعره وقد اتهمه فى هذا الحب، وأنكره عليه، وذكر أن أن النساء عرفت فيه التلون والتقلب، وأنه كان يتعقب الكثيرات فى أيام الحج، فيتغزل بهن فى صراحة وجرأة لم يعهدها أهل الحجاز قبل عمر، وتحدث عن طائفة كبيرة من معشوقاته، وعرض لبعض ما قاله فيهن من شعر، وأساء الظن بالنقد الذى قاله مصعب بن عبد الله بن الزبير عن شعر عمر، ومعه بعض الحق فيما ذهب إليه.

وكتب الدكتور طه حسين بعض المقالات عن عمر وجمعها مع كتابات أخرى له، في كتابه: "حديث الأربعاء" ومن كلامه: "لا نعرف شاعرا عربيا أمويا افتتن في الغزل افتتان عمر، فعمر إذن زعيم الغزليين الأمويين جميعا لا نستثنى منهم أحدا، ولا نفرق فيهم بين أهل البادية وأهل الحاضرة، بل نحن نذهب إلى أبعد من هذا فنزعم أن عمر بن أبي ربيعة زعيم الغزليين في الأدب العربي كله، على اختلاف ظروفه وتباين أطواره منذ كان الشعر العربي إلى الآن"(1)، لأن الغزل في الأدب العربي لم يوجد إلا مرة واحدة، وذلك في زمن بني أمية.

وذكر أن عمر كان مسرفا في وصف اللهو، مقتصدا في اللهو نفسه، وأنه كان رئيس مذهب في الغزل الإباحي، وأن شعره مرآة للحياة الاجتماعية، ومرآة لنفس المرأة الحجازية، وحياتها بوجه عام، قال: "فلم يعرف العصر الأموى كله شاعرا وصف المرأة جملة وتفصلا بمثل ما وصفها به عمر بن أبي ربيعة

<sup>(</sup>١) حديث الأربعاء جـ ١ ص: ٢٩٣ طبعة دار المعارف.

جودة وكثرة ودقة بنوع خاص"(1)، وقال: "ولست أشك في أن عمر بن أبي ربيعة كان صديقا للمرأة بالمعنى الحديث الذي نفهمة لصداقة المرأة، كان يريد لها من الحرية مثل ما يريده للرجل، وكان يريد أن تكون صلة الغزل بين الرجل والمرأة صلة ظاهرة لا حرج فيها ولا جناح، وكان يريد أن تظهر المرأة فخرها بجمالها وروعتها كما يظهر الرجل فخره بشجاعته وبأسه، وكان يريد أن تستفيد الجماعة الإنسانية من خلال المرأة، كما تستفيد من خلال الرجل، وكان يريد أن تزول الفروق بين الجنسين وألا يكون بينهما حجاب"(٢).

ولا شك أن آراء طه حسين في شعر عمر أقرب إلى القبول بالنظر إلى كتابات أخرى تدافع عن الرجل ولا ترى لشخصه وشعره أي عيب، أو تتحامل عليه وتثبت له ولشعره الفحش والمجون والانحطاط.

ولم تتوقف الكتابات فى العصر الحديث عن عمر وشعره خاصة ما قدمه عباس العقاد والدكتور شكرى فيصل، والدكتور شوقى ضيف، فلهم كتابات متميزة عن غزل عمرو وشعره لما فيه من تجديد وابداع وتميز عن سائر معاصريه.

#### تانياً؛ الغزل العذري في نجد وبوادي المجاز :

ينتسب الغزل العذرى إلى قبيلة بنى عذرة، والتى استقرت فى منطقة تيماء فى شمال الجزيرة العربية بين المدينة وتبوك، وكان لها دور فى حراسة

<sup>(</sup>١) السِابق صِ: ٣٠٨.

<sup>(</sup>۲) نفسه ص: ۳۰۹.

الطرق المتشعبة بالحجاز، ويشتغل معظم أهلها بالرعى ويتنازعون فيما بينهم على منابع المياه، ولا تخرج بطبائعها عن البداوة في الحفاظ على السمعة والاعتزاز بالمنعة، وعدم الاعتراف بالشبهة في نسائها.

ولقد انعكست بعض تعاليم الإسلام على مظاهر أهلها، وعلاقاتهم الاجتماعية، وخضوعهم للوالى أو الحاكم الإقليمي لنظام بني أمية خاصة في القرن الهجري الأول، أو في منتصفه على وجه التحديد.

وأكاد أجزم بأن قصة جميل وبثينة فى الغزل العذرى قد أسهمت بدرجة كبيرة فى تخليد هذه القبيلة وذيوع اسمها بين القبائل، وفى إطلاق اسم الغزل العذرى على سائر الأشعار الغزلية العفيفة التى هتف بها الشعراء فى سائر بوادى الحجاز وفى صحراء نجد وما جاورها.

كان الغزل في بني عذرة تعبيرا عن حالة من السمو والعفاف، وأخلاق أهل البادية التي هذبها الإسلام – تلك الحالة التي ألجمت الغرائز الجنسية، ورشدت الجوانب البارزة فيها، وكان أكثر الشعراء العذريين يعبرون عن علاقة الحب بين الرجل والمرأة دون أن يتعرضوا للشهوات الحسية مؤثرين حب التقي وشهوة الروح وصدق المناجاة، وتغنى بعضهم بامرأة واحدة غالبا، فتغزل جميل ابن معمر بمحبوبته (بثينة)، كما اقتصر غزل كثير بن عبد الرحمن في ابن معمر بمحبوبته (بثينة)، كما اقتصر غزل كثير بن عبد الرحمن في ابن معمر بمدوبة (بثينة)، ولم يكن قيس بن الملوح يرى سوى (ليلي)، وهكذا كان الحال مع قيس بن ذريح (صاحب لبني) وذي الرمة (صاحب مي) وعروة بن حزام (صاحب عفراء).

ونذكر في هذا اللون شاعرا حضريا عاش في الطائف، وهتف بالقليل من الغزل في امرأة واحدة على مذهب بني عذرة، وبني عامر، وهو محمد بن

عبد الله النميرى، فليست البيئة هى السبب الوحيد فى تخليق هوية الشاعر وتوجيه حاسته الفنية، وإن كانت البادية ذات خصائص طبيعية تجعل أمام الشاعر آفاقا أرحب ومجالات أوسع فى فن القول، وبها بعض القيود والممارسات الخاضعة للعرف، فتفرض نوعا من الالتزام على الشاعر.

يتميز الغزل العذرى بالعفة والكرامة والطهارة والنقاء، كما يتميز بالصدق فى التعبير، والمبالغة أحياناً فى تصوير الشوق والتمنى، وتقاربت أو توحدت الأداة بين شعراء هذا اللون، فاختلط غزلهم وتشابهت أخبارهم.

# جميل بن مُعْمر

جميل بن عبد الله بن معمر أشهر من لهج بالغزل العفيف في بني عذرة من قضاعة، ورائد الشعراء الذين تعلقوا بامرأة واحدة، وإن نازعة في ذلك شاعر آخر هو (قيس بن الملوح) الذي اختلف الناس في جنونه بمعشوقته (ليلي) بل اختلفوا في وجوده أصلاً.

تعلق جميل في حياته بالشعر، فأحبه، وأكثر حفظه وتناوله، فكان راوية لهُدبة بن الخَشْرم (١)، وهدبة شاعر من بني عامر، وكان أهله يسكنون بادية الحجاز، وقتل في آخر خلافة معاوية (٢) بإحدى ضواحي المدينة.

<sup>(</sup>۱) يمند خيط الرواية من أوس بن حجر إلى زهير، فالحطيئة وكعب هدية بن الخشرم فجميل فكثير بن عبد الرحمن، وكانت هذه السلسلة من الرواة الشعراء ذات خصائص متميزة في العصرين الجاهلي والإسلامي.

<sup>(</sup>۲) توفي معاوية سنة ٦٠هـ.

لم تكن النشأة الأدبية لجميل تخلتف عما ينشأ عليه أبناء البادية من حيث التغنى بالشعر، وترديده على مسامع الرعاة والسمار، والانتقال بين البوادى القريبة للأخذ عن بعض شعرائها فضلاً عما كان يتمتع به من قريحة صافية ومزاج فنى، ورغبة جارفة، فى التغنى بالنسيب فى حدود ما تقع عليه عينه من بعض فتيات وادى القرى..

وأول غزله كان في واحدة تكنى أم الجسير(١) فقال عنها:

يا خيليليَّ إن أم جُسَيْرٍ · · حين يدنو الضجيع من عَلَله ° روضةٌ ذاتُ حَنْدَة وخُسرامي · · · جادفيها الربيع من سَبَلِهُ (٢)

ولقد تجمدت عاطفة جميل تجاه أم الجسير، ولم يعد قلبه يهتف بها، بعد أن شغلته أخت لها تسمى (بثينة) بنت حبأ، والتى تمتد جذورها، فتلتقى مع جميل بعد عدة أجداد، لأنهما من قبيلة واحدة.

بدأ التعارف بين جميل وبثينة بالسباب، إذ كان يسرح بإبله، فأنى بها واديا يقال له بغيض، فمرت بثينة وجارة لها على بعض الإبل، فنفرتهن بثينة، فسبها جميل، فردت عليه، واستعذب سبابها، وقال في ذلك:

وأول ما قاد المودة بيننا ٠٠٠ بوادى بغيضٍ يا بثينَ سباب وقلنا لها قولا فجاءت بمثله ٠٠٠ لكِل كلامٍ يَا بثينَ جواب(٣)

<sup>(</sup>١) وقيل أم الحسين.

<sup>(</sup>٢) الأغانى جـ ٨ ص: ٩٤، والديوان ص: ٦٩ طبعـة دار الكـتب العلمية - بيروت - ١٩٨٧م ط/ الأولى.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص: ١٣.

وشغل بها منذ ذلك اليوم إلى أن مات بمصر فى سنة ٨٧ه وعاش حياته كلها يسعى إليها، ويطلب لقاءها، ويتحدث عن حبه لها، وكان قد رغب فى خطبتها فرد طلبه، وحيل بينها وبينه.

إن مواقف العشق وأيام التصابى كثيرة فى حياة جميل وبثينة، لكنها لم تكن تخلو مما يقع بين العشاق، كالهجر والخصومة، وادعاء الحب اشخص آخر، لكن لا تلبث العلاقة إلا أن تعود إلى خطها المستقيم، فقد ظن جميل أو ادعت بثينة أن قلبها شغل برجل يسمى (حجنة الهلالي) فجفاها جميل، وقال في ذلك:

بيُنا حبالٌ ذاتٌ عَفَّدٍ لبثنةً · · أُبيح لها بعضُ الغواة فحلَّها فعُدنا كأنا لم يكن بيننا هوَّى لها وعَدنا كأنا لم يكن بيننا هوَّى لها وعَدنا كأنا لم يكن بيننا هوَّى لها وقالوا نراها يا جميلُ تبدلتُ · · · وغيرَّها الواشى فقلت لعلها(١)

وبعد أن استوثقت من نسيبه بها، وعشقه لها حلفت لا يأتيها على خلاف إلا خرجت اليه، ولا تتوارى منه، فيتحدث إليها ومعها أختها (أم الجسير).

وكائت بثينة تخرج مع أختها، أو مع صديقات لها لملاقاته في غفلة من رجال قومها، ورصده جماعة منهم ذات مرة، فوثبوا عليه، فرماهم من على ناقته حتى خلى سبيلها، ولم يصب بأذى، قال:

إذا جمع الإثنان جمعا رميتُهم ٠٠٠ بأركانها حتى تخلَّى سبيلُها (٢)

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٨ ص١١٩.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٧٣.

وجلس إليها مرة يشكو بئة وحزنه، ورغب في أن تجازيه بما يكون بين المتحابين، فغضبت منه، فتضاحك معها، وأخبرها أنه لم يقصد إلا اختبارها، ولو استجابت له لعلم أنها تحب غيره، ولضربها بسيفه، وهو القائل:

وإني لأرضى من بشيئة بالذى في لو أبْصَرَهُ الواشى لقرَّتُ بلاله بلا، وبأن لا أستنظيع وبالمنى في وبالأمل المرجوِّ قد خاب أملُهُ وبالنظرة العَجْلى، وبالحَوَّل تنقضى في أواخبره لا نسلتمقى واوانسله (1)

تحول عشق جميل البثينة إلى مأساة حقيقية، فهو يحبها ويسعى إليها، وهى تلقاه وتسعد به، وتمنع منه بسبب أهلها الذين كانوا محكومين بتقاليد وأعراف اجتاعية تقضى بعدم زواج امرأة بمن تغزل فيها، وكان جميل يعلم ذلك، ولم يطاوعه قلبه إلى نسيانها، والانشغال بغيرها.

وانحصر أمله في لقاء معها في خلسة من قومها بتدبير من جارية أو صديق، أو في مناسبة عامة كعيد أو لقاء في عرس أو في مرعى، وما شابه ذلك.

وتحولت قصة هذا الحب إلى أنشودة من الغزل العفيف الذي يردده العشاق في البوادي، ويتغنى به الحادون، في مسارب الصحراء، ثم تجاوزت القصة حدود الأسرتين وصارت هما يؤرق والد بثينة (حبأ بن حن)، ولم يجد وسيلة أفضل من تزويج ابنته لواحد من نفايات القبيلة، وهو (نبيه بن الأسود) العذري الذي كان معيبا دميما لا يرقى لبثينة لولا ما لحق بها من وشايات

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٨ ص: ١٠٥، والديوان ص: ٦١.

غزلية أبعدت النظراء عنها، ولم يسعد جميل بهذا الزواج الذى قصد منه إحكام الفرقة بينه وبين حبيبته كماأنها لم تسعد به أيضا، ولم تذكر لنا الروايات أنها خلفت نسلا أو استفام لها كيان، وإنما شقى بها المحب العاشق، والزوج المقهور.

أما العاشق فلم تنطفاً جذوة الحب من أعماقه، و قد كان سعيدا بشقائه ومحنته، ولم يرغب في تبديل مواقفه، والانصراف عن محبوبته، ورأى ذلك النكاح تعبيرا عن الجهل الذي حكم بزواج رجل دميم ضعيف قليل الحيلة بامرأة جميلة لطيفة غانية يتعلق قلبها برجل آخر.

أما الزوج، فعلى قدر ما تسعف به الروايات لم يتجاوز بتصرفه وغضبه من تكرار اللقاء بين زوجته وجميل من أن يشكوها لأهلها، أو أن يشهد أحدا على التقائهما، وهي زيجة لا تأخذ إلا إطارا خارجيا انكشف تشققه، ونفذ منه جميل للقاء بثينة حتى في منام زوجها. قال جميل:

لقد فرح الواشون أن صَرَمَتْ حبلى . . بثينةُ، أو أبدت لنا جانب البخلُ يقولون: مهلا يا جميلُ واننى . . لأقسم مالى عن بثينةَ من مَهْل أحِلْمَا ؟ فقبل اليوم أوعِدْتُ بالقتل أحِلْمَا ؟ فقبل اليوم أوعِدْتُ بالقتل لقد أنكحوا جهلا نُبَيْهًا ظعينة . . لطيفة طل الكَشْح ذاتَ شَوَى خَدُلُ (1)

والبيت الأخير من الأبيات القليلة التي يتجاوز الشاعر فيها اللون العذري بما فيه من عشق للروح إلى وصف للبدن، وإبراز المحسوس المشاهد في جمال المرأة. وكانت هذه الأبيات مقدمة لقصيدة تصور هموم الشاعر بعد زواج بثينة، فقد قال فيها:

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٦٦، والظعينة: المرأة، الكشح: الخصر، الشوى: الأطراف، الخدل: السمين.

خليلي، فيماعشتما، هل رأيتما نوب قتيلا بكي من حب قاتِلهِ قبلي وقال:

ولست على بذل الصفّاء هويتُها ٠٠٠ ولكن سَبَتْنِي بالدلال وبالبُخُل (١)

وواعدته على لقاء يتحدثان فيه، ليخمد بعض لهيب الشوق من قلبيهما، فمنعها قومها، بعد أن تسرب الخبر إليهم، وبقى جميل ينتظر، ثم انصرف كئيبا سئ الظن بها، وازداد شوقه إليها، وأوشك العام أن ينقضى دون أن يلقاها، فهتف قلبه بالدالية التى تذكر كثيرا في مقام العشق والهوى العذرى، قال:

الاليت رَيْعَان الشباب يعود · · ودهراً تولَّى يا بشينَ يعود وإن قلتُ ردى بعضَ عقلى أعش به · · · تولت وقالت: ذاك منك بعيدُ (٢)

واختيرت بعض الأبيات للغناء من هذه القصيدة فذكرها أبو الفرج بهذه الرواية:

الاليت شعرى هل أبيتن ليلة نبوادى القُّرَى إنى إذا لسعيد وهل الْقَيْنَ فيردا بيثينية مرة نبتجود لنا من ودها ونجود علقت الهوى منها وليدا فلم يزل نبيب الى اليوم يَنْمى حبها ويزيد وأفنيت عمرى بانتظارى وعدها نبيب والليت فيها الدهر وهو جديد فلا أنا مردودٌ بما جنت طالبًا نبيب ولا حبها فيما يَبيد يَبيدُ (٢)

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٦٧ ، سبتني: سحنتني، البخل: الامتناع عن اللقاء والصن به.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأغاني جـ٨ ص: ١٠٣٠.

ويردد الناس أبياتا أخرى من هذه القصيدة وهي قوله:

يموتُ الهوى منى إذا ما لقيتُها · · ويحيا إذا فارقتُها فيعود يقولون: جاهد يا جميلُ بغزوة · · وأيَّ جهادٍ غيبرَهن أريد لكل حديث بينهن بشاشة " · · وكلُّ قتيل عندهن شهيد(١)

لم يوقف زواج بثينة تيار الحب المتدفق من وجدان جميل فقد كان يسعى إليها أينما وجدت ويتجاذب معها أطراف الحديث، وريما عاتبته على بعض غزله فيها، فقد قالت له مرة: "ويحك جميل، أتزعم أنك تهوانى، وأنت الذي تقول:

رمى الله في عينَيُّ بثينةً بالقذى • • وفي الغُر من أنيابها بالقَّوادح

فأطرف طويلا يبكى، ثم قال: بل أنا القائل:

الاليتنى اعمى اصر تقودني ٠٠٠ بشيئة لا يخفى على كلامها

فقالت له: ويحك ! ما حملك! على هذه المنى ؟ أو ليس فى سعة العافية ما كفانا جميعا"(٢).

كان بقاء جميل على عشقه لبثينة بعد زواجها أمرا محيراً، فتضاحكت عليه النساء، وتألم له أبوه وبعض أقاربه، وتعاطف معه أهل الصبابة والهوى العذرى و "تشكى زوج بثينة إلى أبيها وأخيها إلمام جميل بها، فوجهوا إلى جميل

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٨ ص١٠٤، ١٠٥.

وأعذروا إليه، وشكوه إلى عشيرته، وأعذروا إليهم فيه وتوعدوه، وأتاهم فلامه أهله وعنفوه، وقالوا: إنا نستحلف إليهم ونتبرأ منك ومن جريرتك، فأقام مدة لا يلم بها، ثم لقى ابنى عمه روقا ومسعودا، فشكا إليهما ما به، وأنشدهما.."(1) شعرا له.

ويبدو أن لوم أهله لم يغير منه شيئا، فلم يبرأ من داء العشق الذي لزمه، وداوم على السعى لها، والتغني بحبه لها.

وشكاه أهلها إلى من كانت له بلاد بنى عذرة فأباح لهم دمه، ثم شكوه إلى العامل على وادى القرى، فأهدر دمه، إن عاود زيارة بثينة، وكان يختفى مدة بعد كل شكاية، ثم يغلبه الشوق ويضنيه الجوى، وتحرقه اللوعة، فيهم بزيارتها، فيترصدونه ويعترضون سبيله، فينفلت لسانه، ويرد عليهم بالهجاء وتغضب بثينة لقومها، ثم يتناسيان، ويتوهج الحب، وينمو من جديد.

أعاد أهل بثينة الشكوى إلى والد جميل، وكان ذا مال وفضل وقدر فى أهله، وكيف لا يناشدونه أن يمنع ابنه من التعرض لفتاتهم والمنازل متجاورة والمصالح مشتركة، والبيوتات غير متباعدة، ألم يقل جميل:

أبيت مع الهُلاَّك ضيفا لأهلها ٠٠٠ وأهلى قريب موسِعون دوو فضل (٢)

كان والده وسائر أهله في حيرة، ماذا يفعلون معه ؟ وكيف يفصلون في أمره ؟ لقد خاطبه والده متوسلا فقال له:

<sup>(</sup>١) السابق ص: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٦٧ .

"يا بنى، حتى متى أنت عمه فى ضلالك، لا تأنف من أن تتعلق بذات بعل يخلوبها وينكحها، وأنت عنها بمعزل ثم تقوم من تحته إليك فتغرك بخداعها، وتريك الصفاء والمودة وهى مضمرة لبعلها ما تضمره الحرة لمن ملكها، فيكون قولها لك تعليلا وغرورا، فاذا انصرفت عنها عادت إلى بعلها على حالتها المبذولة، إن هذا لذل وضيم، ما أعرف أخيب سهما، ولا أضيع عمرا منك، فأنشدك الله إلا كففت وتأملت أمرك، فإنك تعلم أن ما قلته حق، ولو كان إليها سبيل لبذلت ما أملكه فيها، ولكن هذا أمر قد فات واستبد به من قدر له، وفى النساء عوض. فقال له جميل: الرأى رأيك ما رأيت، والقول كما قلت، فهل رأيت قبلى أحدا قدر أن يدفع عن قلبه هواه، أو ملك أن يسلى نفسه، أو استطاع أن يدفع ما قضى عليه، والله لو قدرت أن أمحو ذكرها من قلبي أو أزيل شخصها عن عيني لفعلت، ولكن لا سبيل إلى ذلك، وإنما هو بلاء بليت به لحين قد أتيح لى وأنا أمتنع من طروق هذا الحي والإلمام بهم ولومت كمدا وهذا جهدى ومبلغ ما أقدر عليه، وقام وهو يبكى، فبكى أبوه ومن حضر جزعا لها رأوا منه" (1).

وقال جميل قصيدة في أعقاب ذلك خاطب قلبه فيها، ودعاه إلى نسيان محبوبته، وبدأها بقوله:

الا مـن لـقـلب لا يَمـلُ فَيَـدُهـل · · افق فالتعزى عن بثينة أجمل سلا كلُّ ذى ود علـمت مكانه · · وأنت بها حتى الممات مُوكُلُ فما هكذا أحببتُ مَنْ كان قلبها · · ولا هكذا فيما مضى كنتَ تفعل (٢)

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ ٨ ص: ١٢٩ ، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٦٤.

وتمضى فترة يغالب جميل فيها شوقه، ويعجز عن حمل لوعته ولهفته، فيجتهد في البحث عن مخرج لأزمته التي تتمثل في منعه من لقائها، ويبكى على الحرمان ويعود أهلها إلى الشكوى من طروقه لحيهم ونسيبه لفتاتهم، ثم يعنفه أحد أبناء عمومته قائلا له:

"إنك لعاجز ضعيف في استكانتك لهذه المرأة وترك الاستبدال بها، مع كثرة النساء ووجود من هو أجمل منها، وإنك منهابين فجور أرفعك عنه، أو ذل لا أحبه لك، أو كمد يؤديك إلى التلف، أو مخاطرة بنفسك لقومها إن تعرضت لها بعد إعزارهم إليك، وإن صرفت نفسك عنها، وغلبت هواك فيها، وتجرعت مرارة الحزم حتى تألفها وتصبر نفسك عليها طائعة أو كارهة ألفت ذلك وسلوت .. فبكي جميل وقال:

"يا أخي: لو ملكت اختيارى لكان ما قلت صوابا ولكني لا أملك الاختيار ولا أنا إلا كالأسير، لا يملك لنفسه نفعا، وقد جئتك لأمر أسألك ألا تكرر ما رجوته عندك فيه بلوم، وأن تحمل على نفسك في مساعدتي..."(١).

كان لجوء جميل لابن عمه، حتى يقرب المسافة بينه وبين بثينة، ويسهم برؤية أو حيلة لكى ياتقى الحبيبان، وكان لجميل ما أراد، وصور ذلك الموقف فقال:

لقد لامنى فيها أخُّ ذو قرابة · · حبيبُّ اليه فى ملامته رُشْدى وقال: أفق، حتى متى أنت هانم · · بثينةً، فيها قد تعيد وقد تبدى ؟ فقلت له: فيها قضى الله ما ترى · · علىّ، وهل فيما قضى الله من رد؟

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ ٨ ص: ١٤٩.

## فإن كان رشدا حبُّها أو غوايةً • • فقد جنتُه ما كان منى على عُمدُ(١)

واصل جميل حياته على هذا النحو، فلم يبرأ من عشقه ولم تصده محبوبته، ولم يتسامح معه أهلها، وإن أشفق عليه الكثرون من أهل قبيلته، وبلغت الشكوى منه والى المدينة مروان بن الحكم فتعقبه وأهدر دمه، فهرب جميل إلى اليمن، لعله يسلو حبيبته، وتهدأ النفوس فى بنى عذرة، ولكن هروبه لم يزده إلا شوقا، فهتف بشعره وتعنى بذكرياته، وبكى على واقعه، ثم واتته الظروف للعودة حيث انتهت ولاية مروان على المدينة، أو عزل العامل على وادى القرى، وترك أهل بثينة تيماء إلى الشام ولم تتوقف رغبة جميل عن لقاء حبيبته أينما وجدت، فسار إليها، والتقى بها...

كان يكتوى بنار الحب فلا يهدأ، وتتوهج جذوة العشق في قلبه، فيذهب ولا يلوى على شئ، وتمضى السنون، وبضج بالمعاناة، ولا يسمع له أحد، وتستمر ينابيع الشعر الصافى في التدفق، ويتناقلها الرواة، ويرددها العشاق، وتبقى قصة حبه قضية بلا هدف، ومشكلة بلا حل .

ارتحل جميل إلى مصر، فقد عرف الوالى فيها وهو عبد العزيز بن مروان بكرمه ، وسخائه على الشعراء، وعاش شاعرنا في أحضان الكنانة بعيدا عن مرابع صباه، ومواطن عشقه، لعله كان يهفو إلى محبوبته، ويبعث إليها بنجواه، أو ببعض شعره حيث يقول:

أقلب طُرْفي في السماء لعله • • يوافق طرفي طرفكُم حين ينظر (٢)

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٣١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ٣٩.

لقد أتعبه العشق وأضناه الجوى، وتزاحمت عليه الهموم، فلحق به المرض، واشتد وقعه عليه، وأحس بدنو أجله، فحزن على حياته، وبكى على نهايته، ورثى نفسه حين حضرته الوفاة، فقال:

صَدَع النَّعِيُّ، وماكنَى بجميلِ · · وثوى بمصرَ ثواءَ غيرِ قَفُول ولقد أَجُرُّ الذيل في وادى القُرى · · نَشُوانَ بين مزارع ونخيل بكر النعيُّ بفارس ذى همة · · بَطَلِ إذا حُمَّ اللقاء مُإِذِيل قَوُمي بثينةُ، فاندبى بعويلِ · · وابكِي خليلك دونَ كل خليل (1)

وأوصى جميل رجلا شهد احتصاره للموت - بأن يركب ناقته، ويحمل حلة له، وأن يشققها ويأتى بنى الأحب قوم بثينة، فيصيح بينهم بالأبيات السابقة.

وبعد الوفاة فعل الرجل ما أوصى به، فخرجت إليه نسوة بينهن بثينة، كأنها البدر تتعثر فى مرطّها، فقالت له: "يا هذا، والله لئن كنت صادقا لقد قتلتنى، ولئن كنت كاذباً لقد قضحتنى" وأخرج لها حلته، فلما رأتها صاحت بأعلى صوتها، وصكت وجهها، واجتمع نساء الحى يبكين معها، وأغشى عليها ساعة، ثم قامت وهى تقول:

وإنْ سُلُوّى عن جميلٍ لساعة أن و من الدهر ما حانت ولا حان حينها سواءٌ علينا يا جميلُ بن مَعْمَرٍ و و اذا مُتَ بأساءُ الحياة ولينَّها(١)

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ٨ ص: ١٥٤.

ولم يرو عن بثينة من الشعر سوى هذين البيتين في حدود ما قرأناه واطلعنا عليه، ولما نطلب منها الشعر، ولم تكن إلا محبة لجميل، وملهمة لقوله، ومعشوقة لروحه، وقد قصت بقية عمرها تعيش مع زوجها وتبكى على حبيبها ولعل الأعراف الاجتماعية – التي لم تسمح لها بالزواج بمن أحبت – أسهمت في إنماء هذه القصة فروتها الأجيال، وانتقصت منها أو أضافت إليها ألوانا من القصص والمواقف الخيالية، وهي زيادات لا ترقى في ضخامتها إلى ما أصيف لشخصية قيس بن الطوح (مجنون ليلي).

وتبقى كلمة عن رحلة جميل إلى مصر، فقد قال عنه (بروكلمان): "مات بمصر لما سار إليها، ليمدح عبد العزيز بن مروان" (١).

وليس كل ذلك صوابا، إذ لم يكن جميل ممن يمدحون أحدا مهما كان شأنه، وقد دعاه عبد الملك بن مروان مرة ليمدحه، فافتخر بنفسه ولم يستجب له، وكان سعيه في كهولة عمره إلى مصر من أجل الحماية والأمان، فإذا كان جميل قد شكر الوالي، وتحدث عن كرمه بأبيات عند إقامته بمصر، فذلك صنيع حاء تاليا للرحلة وليس دافعا لها أو باعثا عليها.

## الملامح العامة لشعر جميل:

عاش جميل بثينة في مرحلة من عمر الشعر العربي تميز فيها فن الغزل بملامح وخصائص بارزة لم تكن له في الجاهلية، ولا عجب إذا قلنا إن بعثا جديدا للنسيب قد نهض به مجموعة في مقدمتهم عمر بن أبي ربيعة في مكة،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي جـ١ ص: ٢٩٤، دار المعارف.

وجميل بن معمر في وادى القرى إحدى بوادى الحجاز، وتبعهم فسار في زمرة كل واحد منهم بعض الشعراء الذين أوردنا ذكرهم في صفحات سابقة، أما الشعراء التقليديون في هذا الفن فكانوا كثرة أيضا لهجوا بشعرهم في أماكن كثيرة ومتفرقة، وإن لم يحمل غزلهم جديدا أو تجديدا يضاف إلى حصيلة هذا الفن، في العصر الأموى، واقتصر ذلك على المقدمة الطللية أو بعض القصائد التي تمثل واحدا من أغراض الشعر، وليرجع من شاء إلى ديوان الشاعر جرير ابن عطية.

وتتقارب الخصائص العامة للغزل العذرى إلى درجة كبيرة، مع اختلاف بسيط بين شاعر وآخر تمليه البيئة أو الطبائع الخاصة في الفن والحياة، وبسبب التقارب السابق وقع الخلط في الأشعار، وسرى التناقض بين الروايات، ولم يكن ذلك قاصرا على ما يتصل بالغزل العذرى وحده، بل تجاوزه إلى ما عداه، فقد ذكرت الروايات: "أن بثينة دخلت على عبد الملك بن مروان .. قال لها: ما الذي رأى فيك جميل؟ قالت: الذي رأى فيك الناس حين استخلفوك، فضحك عبد الملك حتى بدت له سن سوداء كان يسترها" (١).

"وروى أن عزة معشوقة كثير دخلت على عبد الملك، فقال لها فيما قال: "فما الذى أعجبك منه؟ ... فقالت له: أعجبه منى ما أعجب المسلمين منك حين صيروك خليفة، وكانت له سن سوداء يخفيها" (٢).

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٨ ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) نفسه جـ٩ ص: ٢٧.

وجمعت رواية أخرى بين عبد الملك وليلى الأخيلية معشوقة توبة بن الحمير، فذكر الخليفة السؤال نفسه، وردت ليلى بالرد السابق المكرر<sup>(1)</sup>، ولهذا نرى أن قدرا من التداخل الإخبارى قد فرض نفسه على بساط الشعر آنذاك، وإلا فكيف تفد هذه النساء وغيرهن من معشوقات الشعراء إلى خليفة المسلمين ويسألهن سؤالا واحدا لا يتجاوزه؟

أما جميل فقد نميز بمجموعة من الخصائص التي نوجزها فيما يلي:

1- كان جميل إماما ورائدا للشعراء العذريين، وعلما من أعلام الرواية في عصره وانصب عشقه على الروح، وليس على الجسد، وسبق أن ذكرنا له من النماذج الشعرية ما يؤكد ذلك .. ونريد أن نقول هنا كلمة، وهي أن هذه الخصائص ليست عقائد دينية، أو أحكاماً فقهية، أو دستورا شرعيا لا يصح نقصه، فقد طال عشق الشاعر لمجبوبته، وكثر الأقاصيص حولهما، وليرجع الراغب في الاستزادة إلى " الأغاني" وبعض كتب التراث الأخرى، حتى يرى مقدار ما ذكر عن احتيال جميل للقاء بثينة، وكيف تطورت الأحداث إلى هجاء لقومها، وإلى ادعاء منهم بأنه لا يهواها، وإنما يحب أمة في قومها، فيلجأ إلى حيلة يدافع بها عن نفسه ويلتقي بها، ثم يتركها في الصحراء، ليشعر الناس أنها كانت معه، ونقرأ أشياء كثيرة من هذا النوع ... وذكر الدكتور طه حسين أن جميلا لم يكن صادق العشق، لأنه فضح بثينة بذلك، وكذب الخبر من أساسه. (حديث الأربعاء).

<sup>(</sup>١) راجع: الشعر والشعراء حدا ص: ٤٥٦.

ورد عباس العقاد في (جميل بثينة) قائلا بعدم التناقض في القصة، وارتضى للشاعر أن يدفع عن نفسه تهمة الضعف وقلة العقل، وإضاعة الحياة، لأنه يهوى على الأرض ولا يسبح في الفضاء.

إذن فبعض الأبيات التى يتجاوز الشاعر فيها العفة إلى الجسد أو بعض المواقف التى ذكرها الرواة أو انتحلوها لا تقدح فى القالب الذى رسمه جميل لنفسه، ولنقرأ شعره دون أن نسلب منه ما ثبت له، فقد قال بعد مدة هجر بينه

ألم تعلمي ياعذبة الريق أنني نن أظُلُّ إذا لم ألق وجهك صاديا قد خفتُ أن ألقى المنية بغتة نن وفي النفس حاجات إليك كما هيا وإني ليُّنْسيني لقاؤك كلما نن لقيتُك يوما أن أبثُكَ ما بيا(١)

ورقت له بثينة ثم اصطلحا، فقالت له: "أنشدني قولك: تظلُّ وراء السَّتْرِ ترنو بلحظها مَنْ يروقُها

فأنشدها إياها، فبكت وقالت: كلا يا جميل، ومن ترى أنه يروقنى غيرك"(٢)، ومع ما قيل عن عفته وعذرية غزله نقرأ له أيضا من خارج ديوانه:

فدنوتُ مختفيا أُضِرُّ ببيتها نَ حتى وَلَجْتُ على خَفِيُّ المولجِ قالت وعيشِ أخى ونِقْمَةِ والدى نَ لأنبهن الحي إن لم تَخْلُرج

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأغاني جـ ٨ ص: ١٥٢.

فَخُرَجْتُ خَيِفَةَ اهلها فتبسمت · · فَعَلِمْتُ أَن يَمِينَهَا لَمَ تَلْجَجَ فَلَثِيَمْتُ فَاهَا أَخَذَا بِقُرُونِهَا · · فَعَلَ النزيف بِيَرُّدُ مَاءِ الْحَشْرَجَ(١)

ولو سلمت هذه الأبيات له، فلا تقدح هي وسابقتها في الحكم على شعره بالعفة والعذرية بوجه عام.

### ٧- جميل شاعر غزل:

لقد شغل جميل بالغزل، وهتفت، موهبته بالنسب، فأخلص له، وصدق فيه وردد اسم بثينة في معظم قصائده، وله مجموعة من الأبيات في الفخر، وأخرى في الهجاء، وليس في ديوانه إلا تسعة أبيات قالها في آخر أيامه بمصر امتدح بها عبد العزيز بن مروان، ولم يكن ارتحاله إلى مصر من أجل امتداحه، وإلا لقال فيه أكثر من ذلك، وإنما حضر لأرض الكنانة ليحيا بالأمان فيها، وأبياته في ابن مروان تظهر فيها الصناعة الشعرية، ولا ترقى كثيرا عن الأبيات التي افتخر فيها بنفسه، أو بقبيلته، أو الأبيات التي هجا بها بعض خصومه من أقارب بثينة، فهذه النماذج المعدودة لا تؤثر في الحكم على جميل بأنه شاعر غزل ولا شئ بعده (٢).

### ٣- مىلاحية شعره للغناء:

عاش جميل، معظم حياته في البادية، ولشعره ديباجة وبه جزالة تتواكب معها، وهو وسط بين السهولة والخفة التي تميز بها شعر عمر والبداوة والفخامة التي وضحت في شعر كثير عزة.

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء جـ١ ص: ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) راجع الديوان ص٧٤، ٧٨، ٨٢.

ولقد انتقل شعر جميل إلى مدن الحجاز، وشدا به بعض المغنيين، والتأم منه تسعة وعشرون صوتا (لحنا أو نغمة)، وذكرها أبو الفرج في كتابه، على أن شعر جميل لم يكن معدا للغناء، ولم يكن هذا شاغلاً لصاحبنا، وإنما الذي كان يشغله حقا هو حبه لبثينة، وسعيه إليها، وحديثه عنها، وليكن بعد ذلك ما يكون.

ولقد كثر الحوار في معظم قصائده ومقطوعاته، وهو طريقة في التعبير عما يموج في أعماق الشاعر من صراعات وجدانية ويكثر استعماله في لقائه ببثينة، لكنه منهج لم يلتزمه ويتقيد به مثل عمر بن أبي ربيعة، لكن جميلا أخذ منه بقدر، كقوله:

إذا قلتُ ما بى يا بثينةً قاتلى ن من الحب قالت: ثابتُ ويزيدُ وإن قلت ردى بعض عقلى أعش به ن تولت وقالت: ذاك منك بعيدُ (١)

## وقولـــه:

بثينة قالت: ياجميلُ أربتنى · · فقلت: كلانا يا بثينَ مُريب وَرُيّبُنا مِن لا يبؤدي أمانية · · ولا يحفظ الأسرار حين يغيب (٢)

### ٤-حرارة العاطفة وصدق الفطرة:

إن شعر جميل صورة لحياته، وقطعة من ذاته، وتعبير عن وجدانه، وقد كان الرجل عاشقا متوهج العاطفة، صادق التجربة، وغزله مقصور على بثينة، ولم يرمز باسم آخر لها، ولم يتجاوز - في خطابه إليها - الكنية التي عرفت

<sup>(</sup>١) الديوان ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص: ١٥.

بها وهي (أم عبد الملك) كما تميل معانيه إلى الفطرة التي تتلاءم مع الحياة في البادية.

لقد أحبها وهو طفل غرير، وأفتى عمره فى انتظار وعدها، ويخشي أن يموت ولم تشبع روحه منها، ويموت هواه عندما يلقاها ويجيا إذا فارقها وبعد عنها، فهذه المعانى وغيرها تتواكب مع الفطرة والقريحة الصافية.

### جميل مع بعض شعرا، عصره :

۱ عرفنا عمر بن أبى ربيعة من خلال شعره الجسدى الصريح على
 عكس جميل الذى يمثل الغزل العذرى العفيف وقد التقى الشاعران فأنشد كل
 منهما الآخر شعرا من غزله ومما قاله جميل:

لقد فرح الواشون أن صَرَمَتْ حبل · · بثينةُ أو أبدت لنا جانب البخلُ يقولون مهلايا جميلٌ وإننى · · لأقسمُ ما بى عن بثينة من مَهْلُ أحِلْماً فيقبل اليوم أوعدتُ بالقتل أحِلْماً فيقبل اليوم أوعدتُ بالقتل

## ومما أنشده عمر:

جُرَى ناصَحْ بالود بينى وبينها · · فقرَّبنى يوم الحصَاب إلى قتلى فما أنس م الأشياء لا أنس مُوقفى · · · وموقفَها وَهُنَّا بقارعة بالنعل فلما تواقَفْنا عرفتُ الذي بها · · · كمثل الذي بي حَذْوَكُ النعلَ بالعل

وبعد أن انتهى عمر من قصيدته، قال له جميل: "هيهات يا أبا الخطاب: لا قول والله مثل هذا سجيس الليالي (١). وما خاطب النساء مخاطبتك أحدا،

<sup>(</sup>١) سجيس الليالي: طول الليالي.

وقام مشمرا"(1)، وشعر جميل واضح فى الإبانة عن مذهبه، فهو عاشق لامرأة واحدة، وصاحب فحولة، وجزالة فى صناعة الشعر التى تتواءم مع بداوته، وبائس حزين يعانى من سكرات الحب والغرام، ويختلف عن عمر الذى كان شعره يميل إلى السهولة والبساطة ويلائم الغناء، وتسعد به خواص النساء.

7 - جميل وكثير من مدرسة واحدة، وكان ثانيهما رواية الأول، وجميل وسيم وقوى البنية، وطويل وشجاع وعاقل، وصاحب مرؤة، ولم يتزوج محبوبته التى أخلص لها، وبادلته حبا بحب، وكانت اشخص غيره، أما كثير فقصير ودميم وشيعى متشدد وأكثر بداوة، من جميل، وربما كان اعتناقه للمذهب الشيعى سببا في إلصاق أوصاف سيئة أخرى بشخصه مثل الجبن والحمق، وقالوا: إنه كان أعور مما يزيد في دمامته، وقد أحب عزة، وتزوجت غيره، كما تزوج غيرها، وبقى الحب في قلبيهما لم يجف مع السنين، ولم يتغير بسبب اختلاف الزواج.

كان جميل وكثير يلتقيان كثيرا، ويتذكران النسيب ويتفرقان بالبكاء، وكان كثير يفضل جميلاً على نفسه، ويروى له شعره ويتخذه إماما، وهما وإن اتفقا في أمور كثيرة، لكنهما يفترقان في النشأة والعمق وأسلوب التعبير والنظر إلى الحياة، وقد ذكر أبو الفرج خبرا في الأغاني نسبه إلى محمد بن سلام قال: "كان لكثير في النسب حظ وافر، وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب في النسيب، وكان كثير رواية جميل وكان جميل صادق الصبابة والعشق، ولم يكن كثير بعاشق ولكنه كان يتقول. وكان الناس يستحسنون بيت كثير في النسيب:

<sup>(</sup>١) الأغاني جه ص: ١٤١.

أريد لأنسبى ذكرها فكأنما تمثُّلُ لى ليلى بكل سبيل قال: "رأيت من يفضل عليه بيت جميل:

خليلى فيما عشتما هل رأيتما في قتيلا بكي من حب قاتله قبلي

قال ابن سلام : وهذا البيت الذي لكثير أخذه من جميل حيث يقول: الربيد لأنسى ذكرها فكسانها في تمثّل لي ليلي على كل مرقب(١)

والذى يثير الدهشة: أن يقول واحد مثل مثل ابن سلام: "أن كثيرًا ليس بعاشق، ولكنه كان يتقول، فهل يشترط للعشق أن يعيش صاحبه (مجنونا) أو هائما في الصحراء معتزلا للحياة، وكيف يقال عنه: إنه يتقول؟ ولماذا تكرر هذا القول بالأغانى، فقيل في موضع آخر: إنه كان كاذبا وليس بعاشق (٣).

لا أشك لحظة واحدة أنه كان صادق العشق – وكان متشيعا، وهنا يبدو ويتضح السبب فلقد أضرت به السياسة وأساءت في أوصافه وشككت في معتقداته، وألصقت بشعره أحكاماً شديدة قاسية، أما جميل فلم يتخذيه مذهبا سوي العشق والحب العذري، ولم يكن له خصوم سياسيون، ولم يتجاوز بطموحاته لقاء بثينة، والتغنى بهواها في ديار بني عذرة، ولهذا استحق أن يكون مقدما على كثير، وعلى سائر الشعراء العذريين في بوادي الحجاز.

<sup>(</sup>١) الأغاني جـ٨ ص: ٩٦،٩٥.

<sup>(</sup>۱) الاعاني جـ٩ ص: ٦٠،٦٠. (٢) انظر الأغاني جـ٩ ص: ٢٤.

# الفصل الثالث ابن قیس الرقیات ﴿ فَـی شعرہ السیاسی ﴾<sup>(1)</sup>

عاش ابن قيس الرقيات حياته بين المد والجزر مسن واقع تفاعله مع الأحزان التي فرضت عليه، فأقلع عن غيه وخيلائه في أول شبابه، وارتحل إلى العراق وانغمس في السياسة، وتحول إلى حب الزبيريين، ومحاربة بني أمية، وكانت قريش هاجسه الأكبر، فتحسر علي ماضيها الجميل، وتحسس حاضرها الممض، ووجد في الشعر سلاحاً قوياً وسيفا بتاراً فغمس ريشته في مداد الثورة، وحارب الأمويين بكل قواه، وتعصب لقريش، وتصدى للدفاع عنها والمطالبة بحقوقها، ووجد في ابني الزبير هواه ومعقد آماله، فأشاد بهما وامتدح نجاحهما، ثم تبددت أحلامه بموتهما فبكي، عليهما دما ودموعا، وسعى إلى تحقيق الوحدة القرشية عن طريق الأمويين الذين أهتبلوا الخلافة لأنفسهم ولمن لف حولهم من القبائل اليمانية، وأعرضوا بوجوههم عن قريش، ويالها من مأساة!

وقد كان تحول ابن قيس إلى هذا المنعطف السياسى فى شبابه مثلر دهشة وحيرة من قبل أهل الغزل والنسيب فى مكة والمدينة، وربما لو بقسى فى هاتين المدينتين لكان واحداً من شعراء الغزل المعدودين الذين قصووا أنفسهم عليه كابن ابى ربيعة وغيره .. ولكن انتقاله إلى العراق ، وتحولم إلى السياسة ، وتقلبه بين فنون الشعر ، وتخصصه فى التعبير عن الحركة

<sup>(</sup>۱) قدمتُ هذا الفصل في صورة محاضرة بنادى الطائف الأدبي في فندق مسرة (انتركونتننتال) يوم الثلاثاء ١٨ صفر ١٤٠٧ هـ الموافيق ٢١مـن أكتوبر ١٩٨٦ بعنوان ( ابن قيس الرقيات شاعر قريش في الإسلام) ونشرتُه بعد ذلك بالعنوان المذكور في أعلى الصفحة بمجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد السابع ١٩٨٧م

الزبيرية وإخلاصه لقريش أثار في نفوسنا الحب والإعجاب! لصدقه؛ مسع نفسه، وإيمانه بقضيته، وحبه لقومه، وتقته بموهبته . وسوف يتجلسي كل ذلك في الكثير من المناسبات والأشعار ...

## حياته الأولى في مكة والمدينة

لم يتفق مؤرخو الأدب على مولد عبيد الله بن قيس الرقيات، وسبب تلقيبه بالرقيات ، وسنة وفاته ، ولكنهم لم يختلفوا علسى نسبه وقرشيته الصحيحة أبا وأما .

واسمه عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن ربيعة . فهو قرشى الأب والأم ، ويرجع نسبه إلى لؤى بن غالب ، وأما أمه فهى قتيلة بنت وهب ، وتعود قرشيتها إلى عبد مناه بن كنانة ولهذا تعصب ابن قيس لقرشيته التى نبت منها، وتظلل بدوحتها السامقة الكبيرة، وكسانت رؤيته منصبة على ضرورة تواجد الخلافة بين هذه القبيلة التى انتصبرت بالإسلام، ونزل القرآن الكريم بلهجتها التى صارت لغة للعرب والإسلام .

ولابن قيس أخ يسمى عبد الله ، وقد خلط بينهما الكثيرون فذكر البعض أن الشاعر عبدالله (١) .

ومعظم مؤرخى الأدب ودارسيه يجعلون (عبيد الله هو الشاعر) (١٠. وهو من وقد ترجم له ابن سلام في طبقات فحول الشعراء باسم عبيد الله ، وهو من أقدم الكتب التي تحدثت عنه ، كما ترجم له أبو الفرج في كتابه الأغساني

<sup>(</sup>۱) انظر البيان والتبين للجاحظ جـــ ۲ صـــ ۲۸۷ تحقيق عبد المبلام هارون طبعة الخانجي بالقاهرة.

 <sup>(</sup>۲) راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة جــ ۱ صــ ۱۲۵ تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة
 دار التراث العربي بالقاهرة.

بهذا الاسم أيضاً . كما نعتوه بالرقيات فقالوا : عبيد الله بن قيس الرقيات، واختلفوا في هذه أيضاً ، وأصوب الآراء أنه نعت بذلك الأنه كان يتغسزل بأكثر من واحدة تسمى ( رقية ) منهن رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد أحد أبناء عمومته، وكانت أثيرة لديه وقيل: سمى بذلك لأنه؛ نكح نساء اسم كل واحدة رقية وقيل: لأن جدات له توالين يسمين رقية. ونكسر الدكتسور شوقي ضيف أن و لادته كانت في العقد الثالث للهجرة (١) بينما ذكر الأستاذ عمر فروخ أن ولادته كانت سنة اثنتي عشرة للهجرة ( ٦٣٣م)(١) والمؤكد ضروريا ، فالرجل قد ولد بمكة، ونشأ بها وأقدم أخباره تشير إلى ملازمته لبعض المغنين، وتصفحه لبعض النساء في الحج، (٣) ولعل شعر ابن قيــس في رقية بنت عبد الواحد عندما رآهافي الحج يعد ملمحاً خاصاً لتلك الفترة التي قضاها في أول عمرة بمكة المكرمة. قال فئد مولى عائشة بنت سعد بن أبي سعد العامرية، فكنت آتيها وأحدثها فتستظرف حديثي وتضحك منى ، فطافت ليلة بالبيت ثم أهوت لنستلم الركن الأسود وقبلته ، وقد طافت مع عبيد الله بن قيس الرقيات ، فصادف فراغنا فراغها ، ولم أشعر بــها ، فأهوى ابن قيس يستلم الركن الأسود ويقبله ، فصادفها قد سبقت إليه فنفحته ردنها أفارتدع وقال لى: من هذه ؟ فقلت: أو لا تعرفها !

<sup>(</sup>۱۰ تاریخ الأنب العربی ( العصر الإسلامی ) د/ شوقی ضیف صد ۲۹۶ طبعة دار المعارف (۲) تاریخ الأدب العربی ( الأدب القدیم ) جدا صد ۶۶۹ دار العلم للملاین بیروت طبعة منة ۱۹۷۸ م .

<sup>(&</sup>quot;) تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي صب ٢٩٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>)</sup> نفحتها : أصابته ، والردن : الكم وقيل : مقدمه ، وقيل : أصله .

هذه رقية بنت عبد الواحد بن أبي سعد؛ فعند ذلك قال:

مَنْ عنيري ممن يَضِنُ بمبنو لِ لغيرى علني عند الطواف
يريد أنها تقبل الحجر الأسود وتضن عليه بقبلتها ، وقال في ذلك :

حدثونسي همل على رجمل عاشدي في قبلة حمرج (۱)
وقد انتقل أبن قيس إلى المدينة مع جماعة من أهله، ولازم المغنيين فيها

وقد انتقل ابن قيس إلى المدينة مع جماعة من أهله، والأزم المغنبين فيها ممن كانوا يتوافدون على عبد الله بن جعفر بن أبى طالب مثل فند وسانب خائر وبديح.

وفى المدينة توهجت شاعرية ابسن قيس، حيث يكثر الغناء والطرب، وتتشد الأشعار فى الطرقات وبعض الدور، إذ أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فى بداية عهد الأمويين مدينة مفتوحة يكثر فيها اللهو والترف والغناء، ووجد ابن قيس من يتناقل شعره، ويتغنى به لحفظه وسهولة أوزانه، وصلاحيته للغناء والتطريب.

ترك ابن قيس الحجاز في الخامسة والعشرين من عمره أو نحو ذلك، وذهب إلى الجزيرة في أعالى العراق، وأقام بها نحو ثلاثين سنة، وقد يكون في انتقال رقية بنت عبد الواحد مع بعض أفراد عشيرته ما سوغ لد ذلك الرحيل مع أخيه عبد الله، وفي الجزيرة تحولت حياته إلى حزن، لفقد أحبابه وأقاربه ومنهم عبد الواحد بن أبي سعد الذي بكاه قائلاً:

ما خيرٌ عيش في الجزيرة بَعَّدُ مَا عَشَرَ الزمان ومات عبد الواحد(٢)

<sup>(</sup>۱) الأغاني لأبي الفرج طبعة دار الكتب المصرية جــ ٥ صــ ٩٧، ٩٦.

<sup>(</sup>۲) الديوان صــ ۷۹ تعقيق د / محمد يوسف نجم - دار بيروت للطباعة والنشر .

### حياته السياسية :

عاش ابن قيس في الجزيرة ، وشهد بها معارك اللسان والسنان ، بين قبيلة وتعلق ابن قيس بقرشيته، وأحبها وتعصب لها، وتفاعل مسع قيسس ضد القبائل اليمانية التي كانت تتاصر الأموبين، وقد تفجرت الثورة على بنسى أمية في مكة والمدينة والعراق وغيرها بعد موت معاوية، واستخلافه لابنه بزيد من بعده ، وكانت نكبة الحسين بالكوفة، فانتهز عبد الله بن الزبير تلك المأساة واتخذ منها أداة للتشنيع على يزيد وقومه، وعاذ بمكة حيث يوجــــد. بيت الله الحرام " وبدا للعيان أن الأمويين، وإن كانوا قرشيين يحكمون بسيوف كلب وغيرها من قبائل الشام اليمانية، وكأنه لم يعــــد لقريــش ولا للحجاز عامة شئ في الحكم وحقاً أن الأمويين قرشيون، ولكنهم حوادوا الخلافة عن المدينة حاضرتها في الحجاز إلى دمشق، ولم يعودوا يستندون على قبائل الشام اليمانية ويحكمونها في رقاب الناس بل لقد استباحوا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم"(١) وثارت المدينة على يزيد، وغلت فيها مراجل الثورة ، فأوقع بها وقعة شديدة وعاقبها عقاباً مسراً فسى موقعة (الحرة) وقتل كثيراً من أهلها، وممن قتلوا فيها طائفة من أهل بيت عبد الله بن قيس "فبكاهم بكاء مرأ ورثاهم بشعر يقطر بالثورة علسي يزيد وبنسي أمية"(٢)

ومن أشعاره الحزينة البائسة التي أعقبت تلك الواقعة قوله:

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي صـــ ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق صد ٢٩٤

يتامـــى بكـــون آبـــاءهم ولم يُبِقُ دهــر لسهم سسالمهُ(۱) وأرملــةٍ يعتريــها النحيــبُ إذا نسامَت الأعيـــن الناعـــه

ومما قاله أيضا في أعقاب تلك الموقعة:

ذهب الصّب و تركت غيّنيه ورأى الغوانس شَـيْب لِمَتيه إن الحــوادث بالمدينة قــد أوجعنني وقرعتّــن مروتيه(١)

ترك ابن قيس الجزيرة، واتجه إلى فلسطين أو الحجاز، ثم عاد إلى العراق: واتصل بمصعب، وتحول إلى الأموبين، وانصرف بكل جوارحه ومشاعره إلى الفكر الزبيرى، وقد انتقل جيش يزيد إلى مكة، وضرب حصارا حولها، ولكن المنبة لم تمهله، فمات وانفك الحصار .. واشتعلت الحروب، وتأججت الكراهية بين القبائل في العراق والشام، "وبدا حينند كأن ابن الزبير هو القرشي الذي اختير للجماعة" (٣) فبايعه أهل الحجاز ومصر والعراق، وتولى مصعب أمر العراق، وعاد ابن قيس إلى العراق، وبدأ في الحديث عن قريش ومدح الزبيريين.

وفى سنة إحدى وسبعين للهجرة تحرك عبد الملك بن مروان بجيش ضخم إلى العراق حيث يوجد مصعب. فالتقى به في مكان يقال له الدير الجاثليق" بعد أن انفض عنه معظم أنصاره، وبقيت معه بقية قليلة كلن منها عبيد الله بن قيس، ولما الشتعلت المعركة، واحتدم القتال أشار مصعب على شاعره بالهرب، وعرض عليه مالا كثيرا، ولكن ابن قيسس أبى أن يفارق ممدوحه في هذه المحنة القاسية، ولما تمخضت المعركة عسن قتل

<sup>(</sup>١)السائمة: الإبل الراعية.

<sup>(</sup>٢) المروة : حجر أبيض تقدح منه النار وهو مثل يضرب لمن نزل به شر .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب في العصر الإسلامي ص ٢٩٢.

مصعب فر عبيد الله إلى الكوفة، ودخل دار امرأة أنصارية؛ وطلب منها الأمان فأمنته، وبقى عندها سنة كاملة.

وكان عبد الملك قد وجه الحجاج إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وتمكن من هزيمته وقتله وصلبه في سنة ثلاث وسبعين للهجرة وانتهت بذلك دعوة آل الزبير، وأسدل الستار على منطقة الحجاز التي كانت مبعث النهضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما ابن قيس فقد بقى فى دار هذه الأنصارية الخزرجية لا يسالها عن اسمها ولا تسأله عن اسمه وكان عبد الملك قد جد فى طلبه، بل كان يرسل من ينادى ببراءة الذمة لمن يؤوى ابن قيس، فلما سمع ذلك نزل إلى المرأة وأخبرها باعتزامه الرحلة، وأخبرته أنها تسمع هذا الصياح منذ سنة كأنها تطمئنه بقائه عندها ثم استجابت لمطلبه وأعدت له راحلتين، وزودتهما بما يحتاج إليه ووهبته عبدا، وانطلق إلى المدينة، وعلم أن اسم هذه المرأة كثيرة، ولا أتخيل أن يبقى الرجل كل تلك المدة عند امسرأة ولا بعرف عنها إلا ما ذكر . ويقوى الظن عندى أن ابن قيس قد عرف عنها أكثر مما قيل، ولكنه كان مستأمنا عندها، وأراد أن يطوى أخبار ها عن الأسماع حفاظا عليها وإكراما وإعزازا لها، أو لعلى ابن عبد الله بن عباس الذى تزوجها بعد ذلك أو كان زوجا لها وقت الاختفاء.

## تحوله إلى الأمويين:

وعاش شاعرنا بالمدينة في ظل عبد الله بن جعفر الذي شفع له عند الخليفة عبد الملك، وراسل ابن قيس عبد العزيز بن مروان في مصر؛ ليشفع لمه أيضاً وكان ابن قيس محتاجا إلى هذه الشفاعة حتى يكتسب الأمان، ويرضى عنه بنو أمية، وقد مثل بين يدى عبد الملك، وامتدحه بقصيدة ابتدأها بالغزل في كثيرة. ويبدو أن المقام لم يطب له في دمشق، فتركها

ويمم وجهه شطر العراق فمدح فيه بشر بن مروان بعدة قصائد، ثم رجع الى المدينة، وبقى إلى جوار بن جعفر، وأشاد به، ومدحه بالعديد من القصائد، و رحل إلى مصر، والتقى بعبد العزيز بن مروان، ومدحه وأتسى عليه، ودعا إلى أحقيته في الخلافة إذ كان عبد الملك قد اعتزم صرفها عن أخيه إلى ابنه الوليد، وهكذا تعلق ابن قيش بالمروانيين مسن بنسى أميسة، ولزمهم وحرص على ودهم إلى أن توفى سنة خمس وسبعين من الهجرة.

وقد ظلل حياته بعض الغموض، فلم يتضع لنا تماما موقف من الزواج والأولاد ، مع أنه ذكر في ديوانه زوجة كنانية، وقال صاحب الخزانة: لم يكن له عقب.

وربما كان تتقل ابن قيس بين كثير من البلدان، وانشغاله بالتيارات السياسية عاملاً مهما أو سببا مباشرا في انصراف الرواة عن تعقب أخباره الاجتماعية، وانشغالهم بما شغل الناس به في ذلك الوقت، كالصراع بين الأحزاب والعصبية بين القبائل، والحياة الجديدة التي تعامل الناس معها، وأقبلوا عليها في ظلال الأمويين.

the property of the graph of the second of t

Lite to the same of the trade

<sup>(</sup>۱) **الأغاني جــ ٥ من ٩٤** و الأخلصات و المعادد المعاد

### شعره السياسي 🖘

ذكر الدكتور طه حسين في بعض كتبه أن النضال السياسي وحده هو الذي ينبغي أن نتخذه وسيلة إلى فهم هذا الشاعر في حياته العملية والشعرية (١) وعندما نحب التعرف على هذا النضال ينبغى أن نتلمسه في الشعر الذي قاله في القسم الخير من حياته، حيث تحول ابن قيس السبي حسب قريسش والتعصب لها، من خلال رؤيته بأحقيتها في السيادة والسلطان نظراً لما تملكه من الميراث التاريخي والديني الذي يرتفع بمنزلتها ومكانتها عن مستوى القبائل الأخرى ... أقول من خلال كل ذلك صارت قريش محــور الحديث عند ابن قيس الذي كان حريصا على وحدتها، لما لها من مجد تليد وحاضر عربق، ولذلك نرى الأستاذ أحمد الشايب يعبر عسن واقع هذا الشاعر فيقول: "وشعر ابن قيس وسلوكه يدلان على أنه قرشي خالص في أماله و ألامه جميعا، فالخلافة يجب أن تكون في قريش، ومعها المضريــة، وعلى قريش أن تجتمع حول هذه الخلافة تحوطها وترعاها معرضة عسن هذه الغرقة التي قسمتها شيعاً وأحزاباً يضرب بعضها بعضاً " (١) واذلك لا نرى بأسا من الموافقة على ما ذكره أبو الفرج في الأغاني منقولا عين بعض السابقين في الحكم على ابن قيس بأنه شاعر قريش في الإسلام، مثلما رأوا عبد الله بن الزبعرى شاعرها في الجاهلية، وقد حدد الدكتور طه حسين مذهب ابن قيس السياسي فقال: " وأحب أن أصيب الحق إن قلت: إنه كان قرشيا قبل كل شي ، وإن له مذهب سياسياً لم يتغير قط ، وهـو أن السلطان الأعلى يجب أن يكون لقريش قولاً وفعلاً فإذا كان كره بني أميسة

<sup>(</sup>۱) من تاريخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي والعصر الإسلامي ) ص ٥٥ طبعة دار العلم للملايين - بيروت

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعر السياسي، الطبعة الخامسة، النهضة المصرية ص ٢٥٧ .

فهو لم يكرههم لأنهم بنو أمية ، وإنما كرههم لأنهم اعتزوا على القرشية خاصة ، والمضربة عامة بالقبائل اليمانية .

شيئان اثنان يختصران الرأى السياسي لابن قيس الرقيات: (الأول) أن السلطان يجب أن يكون لقريش ، وأن تعتز قريش فيه بمضر (والتساني) أن من الإثم والخيانة أن تنقسم قريش على نفسها ، وأن تتفرق كلمتها هذا التغرق المنكر الذي كان بعد موت معاوية "(۱)

وربما لو تتبعنا ديوان الشاعر لتكشف لنا المزيد من التفصيلات حول انتقاله وتحوله عن بنى أمية ، وانصراف كلية إلى الزيريين ، واستشعاره عقيدتهم على أن سنة ثلاث وستين من الهجرة تشهد بعض الأمور الجسام، فقد ألمت الكارثة بأقارب الشاعر في موقعه الحرة ، وقتل فيها ناس كثيرون من أهل بيته ، ومن بينهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله بن قيس ، وأن هذه الكارثة لم تفارق الشاعر طوال حياته .

ومما قاله بعد وقعة الحرة يائيته الشهيرة التي تقطر بالحزن والأسى ، وكأنها صنعت للنائحات على حد قول الدكتور طه حسين ، قال ابن قيس<sup>(٢)</sup>

ورأى الغوانسى شهيب لمتيه ف غَنِيَتُ كرانمها يطُفْسَن بيه (٣) وَضَحٌ ولهم أُفجع بإخوتيه (٤)

ذهب السصّبى وتركست غيتيسه وهجرَننسِى وهجرتسُهن وقسسد إذ لِمَثَى سوداء كيسس بهسسا

<sup>(</sup>١) من تاريخ الأدب العربي ص ٥٥٨ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ص ۹۷

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> غنى بالمكان : أقام فيه والمقصىود هنا : ظلت زمنا

<sup>(</sup>٤) الوضع: بياض الشيب

إن الحوادث بالسمدينة قد أوجعننى وقرعن مروتيده (۱) وجبننى جب السسنام فلسم يستركن ريشا فسى مناكبيده (۱) و لا تطول القصيدة كثيراً إذ لا تتجاوز أبياتها خمسة عشر، وتجاورها بالديوان قصيدة أخرى في التوجع على من مات فسى الحسرة، وإن كانت تختلف من حيث المطلع الذي بدأ في هذه بالغزل قال: (۱)

قالت كثيرة لى قد كَيرْتَ وما بك البوم من دَاهِمَهُ () رأت رجلاً شاحبا ليونه أخا سنفر أنسزع القادمه () تخوَّنَه الدهر إخوانسه كثيرة قد كنت بى عالمه يتامى يكون آباءهم ولم يُبَّق دهر لهم سائمه

ولعانا أدركنا مقدار الفجيعة من خلال هذه الأبيات التي بكي فيها الشاعر من مات من أقاربه بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>۱) المروة واحدة المرو وهي حجارة بيض يقدح منها النار وقوله: " لأقرعن مروته " مثل تضربه العرب إذا أصابه بشر.

<sup>(</sup>٢) الجب: قطع السنام أو أن يأكله الرجل فلا يكبر.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٤) داهمة : كبر وهرم .

<sup>(</sup>٥) أنزع القادمة : منحسر شعر الرأس .

## شعر ابن قيس في آل الزبير

٠Ŷ.

بعد أن نكب الأمويون المدينة في تلك الوقعة المشئومة، وبعد حصار مكة المكرمة الذي لم ينفك إلا بموت يزيد بدأ نجم عبد الله بسن الزبير في الصعود، وصار كأنه القرشي الذي يصلح لقيادة المسلمين وإرجاع الخلافة للحجاز فهو ابن واحد من كبار الصحابة، وأمه أسماء بنت أبي بكر وهو واحد من أبطال المسلمين الذين شاركوا في الفتوح الإفريقية فضلاً عن إيمانه وتقواه ، ولهذا انضمت إليه قبيلة قيس في الشام والجزيرة كما انضمت تحت لوائه العراق ومصر، ولحقت بها خراسان بقيادة عبد الله بسن حازم السلمي القيسي، ثم ظهر في الشام مروان بن الحكم تسنده قبائل كلب اليمانية فتحولت إليه قيس الشام بعد موقعة مرج راهط، كما ضم إليه مصر وولى عليها أخاه عبد العزيز، وبعد أن توفي مروان تولى بعده عبد الملك الذي كان سياسياً أديباً وحكيماً مجرباً يملك مقدرة غريبة في جمع الناس حوله، على عكس عبدالله بن الزبير الذي مال إلى الحرص الشديد، واشتهر بالبخل بين الشعراء، وقد ذكر الرواة موقفا له مع فضالة بن شريك الأسدى فانصرف من عنده وهو يقول

شكوت إليه أن نفقت قلوصى فرد جسواب مشدود الصفاد يضن بناقية ويسروم ملكسا محال ذلكم غير السداد

ومع ذلك لم يتخل الشعراء تماما عن ابن الزبير ، فقد التف حوله عدد من الشعراء نذكر منهم زفر بن الحارث الكلابي وأعشى همدان ، بل إن ابن

قيس نفسه قد مدحه في أكثر من قصيدة ، ولعل من المناسب أن نختار بعضا من هذا الشعر قال (١٠)

بعضا من هذا السعر قال .

أنت ابن مُعَلَّ ج البطا ح كدي ها فكرائ ها (۱)

فالبيت ذي الأركان فال عرفات ها فحرائ المحل أعلاها إلى عرفات ها فحرائ المحل الله ومع ن سرّها فيها ومع ن برها ووفائ ها أوفى قريش بالعلى في حُكمها وقضائها

ومن الواضح فى هذه الأبيات وفى بقية القصيدة أن الشاعر فى سبيل مدحه لابن الزبير يفتخر بضواحى مكة وسيولها وبطاحها والأماكن المقدسة فيها، كما أمتدح ابن الزبير من ناحية نسبه، مثلما فعل فى قصيدة أخرى فقال: (٥)

وابنُ أسماء خير من مسح السوك ن فعسالا ، وخسسيرهم بنيانسا وإذا قيسل مسن هِجَسَانُ قريسش كنت أنت الفتى وأنست السِهجَانا

وهذه الأبيات تكفى لإثارة الأموبين وإشعال نار الكراهية فى قلوبهم سواء من ناحية الزبيرين أو من ناحية ابن قيس ذلك الشاعر الثائر الدذى تفرد بحب قريش فى القرن الأول الهجرى .

<sup>(</sup>۱) الديو ان ص ۱۱۷

<sup>(</sup>٢) اعتلج الرمل: تراكم ودخل بعضه في بعض ، كدى وكداء: موضعان .

<sup>(</sup>٣) المعمتن : مخرج ماء الوادى حيث يدفع إلى امتداده .

<sup>(1)</sup> سرها: أصلها ومعدنها .

<sup>(°)</sup> الديوان ص ١٥٧

عاش صاحبنا في العراق ، وتفرغ لمدح مصعب، ومقاومة خصومه، وأنشده عددا من القصائد التي سوف نعرض لبعضها .

وكان مصعب قائداً شجاعا ، وفارساً مغوارا وسحيا معطاء ، استطاع أن يتربع على ولاية العراق مدة من الزمن ، ولم يتمكن قواد بنسى أمية من زحزحته عن هذه البلاد حتى تحرك له عبد الملك ، وقضى عليسه في ( دير الجاثليق ) وكانت وقعة صعبة تفرق فيها معظم العراقييسن مسن حول مصعب وحدث له ما حدث للحسين بسن علسى فمات علسى أرض العراق، ومن يومها لم تقم للزبيريين قائمة ، وأسدل السستار علسى هذه الدعوة بمقتل عبد الله بن الزبير وصلبه على مقربة من الكعبة المشرفة .

ولقد جمعت الأسباب بين مصعب وابن قيس ، وأحب كل منهما الآخر، وأخلص له ، بل إننا قد نعجب كل العجب عندما نقرأ صفحات هذا الحب فلقد أذن مصعب لشاعره بالهرب في ساعة العسرة عندما أكلت نيران الحرب كل ما حولها في دير الجاثليق ، وابتدأت النهاية ، ولكن ابسن قيس بقى على وده وحبه وإخلاصه ، فلم يفارق ممدوحه إلا ميتا ولذلك اتصف شعره في مصعب بالصدق والمعاناة . وتعد الهمزية المشهورة أفضل ما قاله في مدح مصعب والفخر بقريش ، وهي من أطول القصائد في الديوان إن لم تكن أطولها جميعا. وقد دعا في أولها إلى وحدة قريش ، وحذر من تفرقها وتفككها ، خوفا من زوال مجدها وانهيار سلطانها الدي

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ۸۷

فكُدَى في الركن فالبطحاء مُقْفَرات، فبكدح، فحسراء (١) في في في في في في في الأبواء في قفارٌ من عبد شمس خسلاء(١)

أقفرت بعد عبد شسمس كَدَاء فمنى، فالجمار من عبد شسمس فالخيام التى بعُسْفَان فالجُّدُ مُ مُوحشاتُ إلى تَعَاهِنَ فالسُّفَّ سَ

ويبدى الشاعر حزنة على هذه الأماكن التى هجرها الأمويون إلى الشـــام، وخيم عليها الحزن، وشملتها الفرقة، وعمها الانقسام، وقد كرر ذكــر هــذه الأماكن في العديد من القصائد والمقطوعات، ثم يدعو إلى وحــدة قريــش فيقول:

لسم تفرق أمورَها الأهسواءُ ك قريسش وتَشْمَت الأعسداء لا يكن بعدهم لحسى بقساء

وهكذا عبر الشاعر عن حزنه من خلال هذه الأبيات التي تلاها بأبيات أخرى افتخر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الأجلاء ، ثم انتقل إلى مصعب فمدحه ببعض الأبيات التي أثارت غضب عبد الملك، وهي التي قال فيها :

ه تجلت عن وجهه الظلماء "جسبروت ولا بسه كبريساء للح من كان همه الاتقاء

إنما مصعب شهاب من اللــــ ملكه ملكُ قـــوة أيــس فيـــه يتقى الله فى الأمور وقد أفـــــ

<sup>(</sup>١) بَلْدُح : واد عند الجراحية في طريق التنعيم إلى مكة

<sup>(</sup>۲) تعاهن : اسم موضع عين ماء سمى به موضع على ثلاثة أميال من السقيا بين مكة والمدينة وروى فيه تعهن ( معجم البلدان ) لياقوت جـــ ۲ ص ۳۰

ويعاود البكاء على قريش من خلال فرقتها التي آلمته ، وأقضت مضجعه فيتألم لها ، ويتحسر على ماضيها البعيد والقريب ، ويفتخر ببيت الله السذى خصه الله بالكرامة . قال :

عين فابكى على قريش ، وهل يُسر جع ما فات إن بكيت البكاء خصه الله بالكرامية فالبس ادون والعاكفون فيه سيواء ثم يصب جام غضبه على بنى أمية ، ويدعو عليهم بالهلاك والدمار فيقول: كيف نومى على الفسراش ولما يشمل الشام غارة شيغواء تذهل الشيخ على بنيه وتبدى عن براها العقبلة العَذراء أنا عنكم بنى أمية مرور روانتم في نفسى الاعداء إن قَتْلَى قد أوجعتنى كان منكم لئن قتلتم شيفاء (١)

وقد أكد على كراهيته لبنى أمية الذين أنكروا حقوق قريس في الخلافة وقربوا منهم القبائل اليمانية ، وتعود هذه الكراهية إلى عدوانهم في الحررة والطف ومرج راهط، التي هزمت فيها أنصار ابن الزبير من القبائل القبائل القبيية ، وكم تمنى ابن قيس لو دارت الدائرة على الأمويين في الطف، وقتلوا فيها، ولو حدث ذلك لكان فيه الدواء لما أصابه، والشفاء مما ألم به وتعرض له . كما ذكر أموراً كثيرة غير التي أوردناها فقد تحدث عن حرب مصعب للمختار الثقفي ذلك الرجل الذي تقلب بين الأحزاب السياسية، فبدأ خارجياً فزبيريا ثم صار رافضيا في ظاهره ، وقد نغصه مصعب ، وانتصر عليه، وقضى على جيشه بطريقة لم يرض عنها عبد الشين الزبير ؛ فعزل مصعبا ثم أعاده واليا على العراق مرة ثانية،

<sup>(1)</sup> المراد بقتلى الطف : الحسين بن على ومن استشهد معه ، والطف من ضواحى الكوفة وقد قتل فيها عدد كثير من القرشين سنة ٦١هــ .

وتحدث ابن قيس عن حرق جيوش الشام للبيت الحرام ، وعـــرض لذلك مفتخرا بما قام به ابن الزبير من بناء للحرم الشريف .

وقد اعتنى الأدباء والنقاد بهذه القصيدة المتميزة ، فهى ذات أسلوب سهل لين مستو ، لا تجد فيه تعقيدا أو التواء ،والألفاظ عنبة متجانسة ومتآلفة وموحية ومعبرة ، والجمل مترابطة متناسقة مصع قوة الموسيقى وطواعية القافية واستطاع الشاعر بعاطفته الصادقة والقوية إبراز المعانى وتصويرها تصويرا حسيا ملموسا كما وضحت شخصية ابن قيس فهو مسن دعاة الوحدة القرشية، وهو بطل شجاع ، لا يخشى بطش الأعداء، وكيد الخصوم ، ومخلص لآل الزبير، يمدح عن عقيدة واقتتاع ، وليس طمعا فى مال أو رغبة فى شهرة ، وهو سهل الشعر رقيق المعانى ، ذو مسزاج صاف ، وصاحب عقيدة وعاطفة صادقة تؤمن بسا تقول ولا تنطق إلا بالحق اليقين .

وقد امتدح مصعبا بقصیدتین أخربین ، أما الأولى فهى الهائیة التــــــــى تبــــدأ بهذا البیت :(١)

ألا هزئت بنسا قرىشيس ـــ قريشيسا موكبات المرابعة المرابعة

والقرشية هي أم البنين التي تغزل بها غزلا فاضحا مكشوفا ، وقد طالت أبيات الغزل فبلغت واحدا وعشرين بيتا ، ثم امتدح مصعبا في الأبيات الخمسة الأخيرة .

وأما القصيدة الثانية فهي الكافية التي تبدأ بقوله :(٢)

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ۱۲۱

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ۱۲۸

أعاتِكَ بنست العَبْشُمِية عاتِكا الْبِين أمرا أمسى بحبك هالكسا بدت لي فسي أترابها فقتلننس كذلك يقتلن الرجال كسذا لكسا(١)

وعاتك: هي عاتكة بنت يزيد بن معاويسة امسرأة عبدالملك بن مروان، وقد مزج الشاعر في هذه القصيدة بين الغزل السياسي الذي قصد به حرب الأمويين ومدح مصعب ومبايعته، وختمها بهذه الأبيات:

وقد وفق الشاعر في مدح مصعب وهجاء بني أمية، ونقد منهجسهم السياسي، على أن الأبيات التي دعا فيها لمبايعة آل الزبير كانت قليلة جدا، إذ لا تكاد تعبر عن رأي الشاعر ومذهبه السياسي، وعموما لا يمكن القول بأن للزبيريين مذهبا أو اتجاها سياسيا يستحق أن يدعى إليه، ولم تكن حركتهم إلا ثورة على الأوضاع السائدة، وطمعا في الظفر بالخلاقة التسي اهتبلها الأمويون من غير حق، وخلاصة القول في ذلك أن تعصب الشاعر لم يكن لآل الزبير خاصة، وإنما كان لقريش، فالخليفة ينبغي أن يكون منها بصرف النظر عن كونه أمويا أو زبيريا أو هاشميا.

### الغزل السياسي :

استخدم ابن قيس الغزل في القصيدتين السابقتين اللتين امتدح بهما مصعبا استخداما أغاظ به خصومه من بني أمية ، ووظفه توظيفا سياسيا لم يكسن

<sup>(</sup>١) الأتراب: الأقران

<sup>(</sup>۲) الكراديس: الجماعات، ضبارك: كثير

مألوفا على عصره ، وكان حريصا على إرضاء أم البنين وعاتكة، إذ أن المرأة في ذلك الوقت كانت تحب من يشبب بها، ويشيد بجمالها من غير تجريح وإهانة ، كما تغزل ابن قيس في كثيرات غير هاتين المرأتين غزلا تختلف معانية، وتتباين دوافعه وأسبابه.

٠١.

لقد كان ابن قيس في أول حياته شاعراً غزليا يقول الشعر ليترنم به المغنون في مكة والمدينة، وبعد أن تحول إلى السياسة صار الغزل عنده مدخلا إلى فنون الشعر الأخرى، مثلما كان الشعراء يفعلون في القديم والجديد على السواء، على أن هذا الغزل لا يدخل في أطر البحث الذي نحن بصدده، وإن كان من المستحسن أن نذكر بعصر النماذج لهذا اللون ليقف المثلقي على موهبة ابن قيس التي سخرها بعد ذلك لخدمة أغراضه السياسية. فقد تغزل في رقية بنت عبد الواحد، وأختها سعده، كما تغزل في كثيرة ونساء بنى أمية، وعائشة وسكينة زوجتي مصعب، وتتنوع قائمة الشريفات، مثل الثريا وأم البنين وأم الوليد ومنهن قريباته، مثل الإلى، ورقية وأثلة، ومنهن غير قريباته. وتمثل رقية بنت عبد الواحد مكانة كبيرة ورقية وأثلة، ومنهن غير قريباته. وتمثل رقية بنت عبد الواحد مكانة كبيرة في قلبه وشعره، ومن أمثلة ذلك قوله (۱):

حسب ذلك السدلُ والغُنُسِجُ والتي في عينها دَعَسِجُ والتسى إن حدثست كذبست والتسى قسي وعدها خَلَسِجُ وتسرى فسي البيعة السُّرُجُ خسروني هل على رجسل عاشق فسي قبلة حسرجُ؟

(١) الأغاني جـ ٥ ص٩٨، ٩٩ والديوان ص١٦٣.

وقد التقى بها في سنة سبع وثلاثين للهجرة، وبقى محبا لها ، وإن كانت السياسة قد شغلته عنها، ولم يتضح مقدار ما قاله فيها من شعر بعد ذلك التاريخ وقال فيها (١)

رقتي بعمركه لا تهجرينا ومنينا المنى ثم امطُّلينا عدينا في غد ما شنت إنا نحبُّ ولو مطلب الواعدينا في غد ما شنت إنا في عدتى ، وإما نعيش بما نؤمل منك حينا وقال:(١)

رقيسة تيمست قلبسي فواكبدى مسن الحسب وقسالوا: داؤه طبسب ألا بسل حبرها طبسي

وقد وضحت لهفة الشاعر على رقية من خلال توسله إليها وتذلل لها، وكان حريصا على إرضائها ، صادقاً في عاطفته نحوها ، مهذبا في اختيار كلماته ، فلم يجرح مشاعرها بكلمة نابية أو عبارة مكشوفة فاضحة، ولعل الغزل قد تطور في هذا العصر تطوراً حضارياً ليتلاءم مع المتذوقين للشعر، ، والمغنيين على السواء.

#### - 7

كما امتدح ابن قيس زوجتى مصعب عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين وتغزل بهما غزلاً كله وقار وحشمة، وكأنه أزهار تتاء وباقات ورد، ولعله أراد ترضية المرأتين وزوجهما، ومن قوله في عائشة بنت طلحة (٢)

<sup>(</sup>۱) الديوان ص١٣٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ص ١٦٩

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ص ١٤١

جنيةً خرجت لتقتلنا مطلبة الأقسراب بالمسك (۱) قامت تحيينا ، فقلت لسها ويلي عليك ووَيْلَتَ منك لسم أر مِثْلِكِ لا يكون لسسه خَرَّجُ العراق ومِنْسَبُرُ الملك

وقد أردف هذه الأبيات ببيتين تغزل فيهما بأم البنين ، ولعله أراد إغاظتهما إذ لقيمة لغزله فيها بعد أن جعل عائشة المرأة الأولى، فلها خراج العسراق وقصر الملك ، واستبعد وجود المرأة التي تستحق هذا غير عائشتة بنت طلحة التي عرفت بالجمال والدلال ، وكانت غاضبة على ابسن الزبير ، فقال الشاعر هذا الغزل لترضيتها وإسعادها.

...

وتغزل ابن قيس فى كثيرة وهى زوجة لعلى بن عبد الله بن عباس ، وكان شاعرنا مديناً بحياته فى الكوفة إلى هذه المرأة التى آوته لمدة عام، وزودت بمتطلبات السفر عند مغادرته للعراق ، وقد وفى هذه المرأة حقها، فأكثر من ذكرها ، والإشادة بها فى العديد من القصائد والمقطوعات .

وليس هناك ما يمنع أن يكون ابن قيس قد قصد إرضاء كثيرة وزوجها معا فقد حافظت عليه ، وأكرمته في منزلها بالكوفة ، وربما حلول ابن عباس استصدار عفو له فلم يفلح ، ولعله عاونه في الهرب من الكوفة إلى عبد الله ابن جعفر بالمدينة وقد تغزل بها ابن قيس فقال (٢)

عاد له من كثيرة الطربُ فعينه بالدموع تنسكب كوفيَّةٌ نازُّح مطَّتُ ما لا أَمَامٌ دارها ولا سَعَبُ(١)

<sup>(</sup>١) الأقراب: الخواصر.

<sup>(</sup>١) الأغانى ص٥، ص٨٣ وانظر الديوان صـ ١.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> السقب: القريب الملاصق.

وه المرف ببنسى وبينها سبب والله مسا إن صَبَتُ إلسِنَّى ولا قلب وللحب سؤرة عجب إلا الذي أوْرَثَتَ كثيرةٌ فسي الــــ

والأبيات تكشف عن طهر العلاقة التي جمعته بهذه المرأة الخزرجية، وتجلى صدقة في التعبير عن المدة التي عاشها بالعراق. ولعل كثيرة تمثــل رمزاً أو ملمحا من ملامح تلك الفترة، وعلى كل فأشعاره في كثــيرة أكـــثر من أشعاره في زوجتي مصعب. فهذه المرأة -فضلا عن أنها أوته وحفظت حياته -تمثل قرشيته المفككة التي يسعى لتوطيدها ولم شعثها وذلك عن طريق زوجها العلوى. وقال فيها ابن قيس أيضا: (١)

شب بالعسال من كشيرة نسار شيوقتنا وأيسنَ منسا المسزار (٢) ب فتاة قد ضاق عنها الإزار (٣) س وخسز العسراق والأسسستار

أَوْ قَدَتَّهَا بِالْمُسِكَ والعنبر الرَّطُـــ تتقى بالحرير من وهج الشمئــــ و قال: '

ولقد تكون لنا أمسيرة حوراءُ من بقس غريسرة بيضاء مسابغة الغديسرة (<sup>٥)</sup>

ظعنت لتُحزُننَا كثيرة أيام تلك كأنها شببت أمسام لداتسها

<sup>(</sup>۱) الديوان ص٢٣

<sup>(</sup>٢) العال : الأنبار

<sup>(</sup>٢) ضاق عنها الإزار ،أي ممتلئة غير مهزولة .

<sup>(1)</sup> الديوان :ص ٤٣

<sup>(°)</sup> الذؤابة والجمع غدائر .

وقد جعلها أميرة، ووصف جمالها وصفا رائعا جميلا يدل على ذوق ابسن قيس وتحضره ورهاقة حسه وجمال أسلوبه. ولعل في هذه النماذج ما يكشف عن منزلة هذه المرأة عنده، فلم يصفها وصفا جارحا يسئ إليها أو يخدش حياءها، ولم يقل فيها إلا ما ترضى عنه كل امرأة حتى لو كانت هذه المرأة زوجة لعلى بن عبد الله بن عباس.

"É"

لقد سخر ابن قيس موهبته الشعرية لخدمة أغراضه السياسية فتغزل في نساء بنى أمية غزلا مؤذيا محرجا، وسواء رضيت المرأة عن هذا الشعر أو كرهته فإن رجال بنى أمية قد مقتوا هذا اللون وكرهو و وحظيت أم البنين بنصيب من هذا اللون، مع أنها قامت بدور كبير في تأمين حياة ابن قيس بعد أن أهدر الأمويون دمه، إذ توسطت لدى الخليفة حتى عفا عنه ودعاه لمقابلته. فهو مدين بحياته لكثيرة، ولأم البنين أيضا ومن الجائز أنها لم تغضب مما قيل فيها من تشيب، بل ربما سعدت به وارتاحت له، وإلا لما طلبت الأمان لابن قيس، مع أن تلك الشفاعة قد عرضتها للإهانة مسن عمها عبد الملك في أول الأمر. وحتى يمعن شاعرنا في النكاية ويسرف في عدائه وحربه للأمويين جعل غزله في أم البنين مقدمة لمدح مصعب فقال: ( الديوان ص ١٢١)

يسة يسهنز موكبها
رأس منسى مسا أغيبها
وغسير الشيب يعجبها
وغضَ ات صواحبها
تمام الحسن أعيبها

عفل: (الديوان ص ۱۱۱) الا هزئست بنسسا قرشيسس رأت بسى شسيبةً فسسى السسر فقسالت ابسسن قيسسس ذا؟ رأتنسى قسد مضسسى منسسى ومثيك قسد لسسهوتُ بسسها عدد بالباب بحبه عدد المواب بعد المواب الموا

لسها بعْسلُ غيسور قسا برانسي هكسذا أمشسي فللأستُ علسي نمارقسها أحدَّشها فتؤمسن لسي فسدعُ هدذا ولكن حا إلى أم البنيسنَ متسي أم البنيسنَ متسي أم البنيسنَ متسي

وقد قال الدكتور طه حسين في تعليقه على هذه الأبيات: "وماذا تريد أن أقول لك في هذا الشعر؟ وهل تعرف أعذب منه لفظا وأجود معنى، وأخف منه روحا"(٢) ثم أمعن الشاعر بعد الأبيات السابقة في فضيح أم البنيين والتشهير بها في هذا الغزل المكشوف، وقد منعنى الحياء من ذكر بقية الأبيات حيث أساء إليها حقا. ولا يمكن أن يصل إعجاب المرأة بالغزل إلى هذا الحد، ولابد أنها قد غضبت من هذا الشعر، ويبدو أن القصيدة قد قيلت ثورة ابن قيس وغليانه، وذلك لأنه قد تغزل فيها بأبيات أخرى تختلف عن هذه كثيرا، مما يؤكد الاختلاف الكبير والبعيد بين مناسبة كل واحدة، اقسرأ معى تلك الأبيات التي أشاد فيها بأم البنين، وتحدث عن جمالها الأخاذ الذي أصابه بالسقم والمرض. قال:(٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> النمارق : الوسائد .

<sup>(</sup>٢) من تاريخ الأدب العربي ، المجلد الأول ص ٥٦٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ص ١٤٩

أم البنيانُ سالبَتْنِي حِلْمانِي وَلِي وَمِاللَّهُ يَاللُّهُ وَمِاللَّهُ يِساللَّهُ يِساللَّهُ البنيانُ السم لله درك في ابسان عمسك إذ وتركته يعشى وليس لسه

وقتلتني فتحملي إثميي المسي لطبيبكم بالداء من علم تخشَى عليك عواقسب الإشم زودته سقماً على سقم عقل يعيش به مع الحرزم

فهذه الأبيات ألطف معنى وأرق أسلوبا وأخف حدة ولابد أنها أعجبت أم البنين الإعجاب كله، وإن كانت قد آلمت الأمويين وأغضبتهم . ولابن قيس أشعار أخرى في أم البنين تجمع بين إرضائها وإغضابها، ولكنها على كل حال تؤدى دوراً كبيراً في إغاظة الأمويين وكيدهم بهذا ومحاربتهم. ولعل الشاعر قد أخذ يجول ويصول لهذا اللون ليعبر بوسياته لبنى أمية أن صلاح الأمة وإرضاءها في اختيار ابن الزبير (وهو قرشي) خليفة للمسلمين.

وقد سبق ابن قيس بعبد الرحمن بن حسان بن ثابت الذى لجأ هـــو الآخر إلى هذا اللون فتغزل في رملة بنت معاوية فأغاظ يزيد وأباه، ثم جاء ابن قيس ليتغزل في عاتكة بنت يزيد بن معاوية زوج الخليفة عبد الملــك، وليقول فيها ما قاله في أم البينين، وإن كانت لهذه منزلة خاصة فــي قلــب ابن قيس، وربما لا تقل عن منزلة كثيرة إن لم تزد عليها.

وهكذا استطاع الشاعر أن يمزج بين الغزل والسياسة أو بين الغزل والهجاء، وتمكن من استخدام الغزل بالنساء كوسيلة إلى حرب الرجال من أجل التعبير عن آرائه حول قريش وأحقيتها في الخلافة.

#### شعر الرثاء:

إن أفضل ما قاله ابن قيس من شعر الرثاء هو ما قاله في أقاربـــه النيــن ماتوا في وقعة الحرة. فقد بكى فيه أكثر مما بكى في رثاء أخــر، وكــانت هذه الوقعة من أهم الأسباب في تحول الشاعر إلى الزبــيريين، وســبق أن مثلنا بهذا اللون من الرثاء، ونود أن نتكشف الأبعاد السياسية مــن خــلال رثاء ابن قيس لأصحابه، وبخاصة مصعب بن الزبير، وفي هذا الفن يميــل الشاعر إلى الصراحة والصدق، وليس هناك ما يدعوه إلى مجافاة الحقيقــة وسبك الأكاذيب.

وإذا كنا قد أكدنا على أفضلية القسم الأول الذى رثى فيه أقاربه فإننا نؤكد أيضاً أن القسم الثانى لم يخل من الحرارة والثورة والحزن غير أن الشاعر خلط هنا الرثاء بالمدح سواء ما قاله في رثاء مصعب أم ما قاله في رثاء بقية أصحابه كعبد الله بن جعفر وطلحة الخزاعى. كما اهتم في هذا القسم بتعداد فضائل الميت ووصفه بالكرم والشهاعة على طريقة القدامي الجاهليين.

وقد حرص في رثائه لمصعب على تمجيد انتصاراته والإشادة به، وأبرز غدر العراقيين له عندما انحازوا إلى أعدائه أهل الشام، ويبدو أن الشاعر قد فطن لحاله، وتحسس مآله فلم يجرفه الحرن إلى مهاجمة الأمويين وإبراز كراهيته لهم مع أنهم حاربوا مصعبا فسي ديسر الجاثليق بالعراق، وقضوا عليه وعلى ثورة آل الزبير تماماً، لكنه اكتفى بالبكاء على مصعب، وإسكاب عبراته، وإسالة أحزانه على قائده البطل مع تسفيه أهل العراق الذين كانوا أعوانا له، ثم صاروا اخوته غادرين فتخلوا عين

مصعب، وانحازوا إلى أهل الشام بقيادة عبد الملك، ولنقرأ بعض ما قالمه في مصبعب (١):

فليك إذ أتاك به طويال (٢) أمير المؤمنين بسها قتيال (٦) أتنعى مصعبا؟ غالتك غُول وعيشكم، وأمنكم قليال فضُول عليكم مسن نوافله فضُول

أتاك بياسر النبأ الجليسل أتاك بياسر النبأ الجليسل أتاك بأن خير النساس إلا فقلت لمن يخبرنى حزينا: فبإن يَهْك، فَجَدُّكُمُ شَعَى وإن يَعْمَسَرٌ فيإنكم بخير

كَنَ والمصيبة والفجيعة (٩) لـم يَعُدُه أهمل الوقيعة ق وأمكنت منه ربيعة وقال في رثائه أيضا: (1) إن الرزيسة يسوم مسسس يسابن الحسواري السنى غَدَرَتُ به مضسرٌ العسرا

ورثاه في قطعة من ثلاثة أبيات فقال فيها: (١)

جسدا بمَسْكَنَ عارى الأوصال بمنازل اطلالهن بوالسي للريح بين صَبا وبين شسمال نعتِ السحائب والغمائم بأسترها تُمسَى عوائسـذَه السـباعُ ودارُه رحل الرفساقُ وغسادروه تاویسا

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ١٣٣

<sup>(</sup>۲) ياسر : اسم بلد.

<sup>(</sup>٢) أمير المؤمنين يقصد به عبد الله بن الزبير

<sup>(</sup>٤) الديوان ص١٨٤

<sup>(°)</sup> مسكن : اسم موضع بالقرب من دير الجاتبيق

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الديوان ص ۱۹۱

ولعلنا نلاحظ جرأة ابن قيس شجاعته عندما نص في هذا الشعر علي أن البن الزبير هو أمير المؤمنين، وإن لم يندم فيه ببنى أمية، ونرى أن الشاعر أنصب كل حزنه وألمه في القطعة الأخيرة التي جعل فيها مصعبا غذاء للوحوش وللسباع وهو ابن حوارى رسول الشصلي الله عليه وسلم، كما حمل أهل العراق تبعه خذه المأساة التي لم تكن جديدة عليهم، وقد وصفهم بالغدر ووصمهم بالعار في البيت الأخير الذي نص على هروبهم من الساحة وتركهم للرجل وهو حثه عارية تعبث بها الرياح وتأتى عليها السباع.

إن هذه المقطوعات والقصائد التي رثى بها الشاعر مصعبا تعد صفعة لأمل الشام والعراق مما، فقد قتله الأرلون، وتخلى عنه القانون، وبقيت هذه المراثى شهادة وفاء وإخلاص في سجل هذا الشاعر الزبرى الصميم.

# فى رحاب الأمويين:

لم يخفت صوت أبن قيس بعد زوال الحركة الزبيرية، وإنما بقى على نشاطه وعمقه، فتقرب من الخليفة، ومدحه بأكثر من قصيدة، ولـم تعمر الثقة بينهما فلم يكن في غاية الرضا منه؛ إذ قطع عنه العطاء، ولم يرض عبد الملك هو الآخر عما قيل فيه من شعر. فذهب ابن قيس إلى العراق، ومدح بشر بن مروان، وأشاد بكرمة وشجاعته، ثم تحول إلى عبد العزير ابن مروان، وارتحل إليه في مصر، ومدحه بعدد أوفر من القصائد والمقطوعات، وقال فيه أفضل ما قاله من شعر للأموبين، وصار شاعره بعد أن عزم عبد الملك على صرف الخلافة عنه إلى ابنه الوليد، وقد دعا إلى حقه في الخلافة مندفعا إلى هذا المنزلق الخطر وخرج منه سالما بعد أن اعتذر إلى عبد الملك بأسلوبه وطريقته.

ولم يكن الشاعر - فيما نظن - متلونا أو كاذبا، فقد امتدح الزبيريين عندما أمل فيهم توحيد قريش وجمع صفوفها، ثم مدح الأمويين بصورة لا تعدل مدحه لآل الزبير إذ بقى على عهد الوفاء لهم، وكان في مديحه لعبد الملك وأخوته امتدادا لرأيه أو على الأقل لا يتعارض مع رأيه في الخلافة من حيث كونها في قريش وربما وجد البعض في تحول ابن قيس إلى بنى أمية وامتداحه لهم خيانة لحلفائه القدامي.

**-1**-

اتصل الشاعر بعبد الملك، ومدحه، لأنه عفا عنه، وأكرمه، ولم يكن ذلك خيانة للزبيريين - كما قلت ولا زلت أؤكد أن الشاعر له هدف سياسى فمتى نهض الأمويون بتحقيق هذا الهدف فهو موفق غاية التوفيق، ومن شعره في عبد الملك: (١)

ما نَقُموا من بنسى أمية إلس لا أنهم يا وأنهم معيدنُ الملسوك فيلا تصلّح ان الفنيق اللذى أبوه أبوالس عاصى خليفسة الله فسوق منسبره جفت بذا يعتدل التاج فوق مَفْرقسة على ج

لا أنهم يحلمون إن غَضِبوا تصلُح إلا عليهم العسرب عاصى عليه الوقار والحُجُب(٢)

جفت بذاك الأقسلام والكتب (٣) علسى جبيسن كأنسه الذهسب

فهذه الأبيات هي أول مدح لعبد الملك. إذ قالها الشاعر بعد أن متسل بين الدي الخليفة الذي لم يطب نفسا بها. فليس فيها صفات العدل والرحمة

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الديوان ص ٤

<sup>(</sup>٢) الفنيق : الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب و لا يهان

<sup>(</sup>٢) جفت بذاك الأقلام والكتب : أي قضى الله بذلك ومنجله في اللوح المحفوظ

والشجاعة مثلمًا كان بقول جرير والأخطل والفرزدق أو مثلما كسان ابسن قيس نفسه يقول لمصعب. ولهذا اعترض عليها فقال فيما ذكره صاحب الأغانى: "يا بن قيس تمدحنى بالتاج كأنى من العجم، وتقول في مصعب: إنما مصعب شهابٌ من اللس هم تجلت عن وجهسه الظلماء

مُلْكَهُ مَلَّكُ مَلَّكُ مَلَّكُ مَلَّكُ مَلَّكُ مَلَّكُ مَلْكُ عَرْهُ لِيسَ فَيه جبروتٌ منه ولا كبرياءُ أما الأمان فقد سبق لك، ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبداً". (١) وكان عبد الملك قارئاً للشعر وناقداً ومتدوقا له، على أن الثقة لم تكن موجودة بين الشاعر والملك، ومع ذلك مدحه بقصيدتين أخربين، شم انصرف عنه إلى العراق ومدح بشرا، واتصل بعبد العزيز في مصر ومدحه بأفضل مدح، ورجع معتذراً إلى عبد الملك بقصيدة ذم فيها الذين اغتابوه ونهشوا لحمه، ووصمهم بالشؤم، وجعلهم غربانا فقال: (٢)

٠٢.

وقد ذهب إلى العراق سنة ثلاث وسبعين للهجرة، ومدح بشر بسن مسروان بقصيدتين يقول في مطلع الأولى منهما: (٦) قد أتانا من آل سَـُعُدى رسسول عبدا ما تقسولُ لسى وأقسولُ وسعدى هذه واحدة ممن تغزل فيهن ثم جعل بشرا ملكا فقال:

<sup>(</sup>۱) الأغاني جـــه ص ۷۹ (۳) الديوان ص ۸۶ (۳)الديوان ص ۱٤٤

حين نأتيسه والعطباءُ جزيسلُ

ور به به طليق الينا ملك وجهه طليق الينا

وامتدحه في القصيدة الثانية قائلا:(١)

يا بشرك با بن الجعفرية ما أنت ابن الأشياخ الذين لهم

خَلَق الإله يديك للبخسل في بطن مكة عسزة الأصسل

ولم يخرج مديحه لبشر عن وصفه بالكرم والشجاعة وعراقة الأصل، وهي من الصفات التي تتكرر على ألسنة الشعراء، وقد عرف بشر بالسخاء في العطاء إذ أعطى ابن قيس على قصيدة واحدة مائة ألف درهم، وكان والياعلى العراق من قبل أخيه عبد الملك، وبقى في محل ولايته حتى توفى عام ٧٠ هـ.

#### . T.

ارتحل ابن قيس إلى مصر، ولزم عبد العزيز: وكاد يكون شاعره، ففى الديوان أربع قصائد في مديحه، وثلاثة منها من القصائد الطوال بالنسبة إلى قصائده الأخرى، وقد أبتدأ أولاها بالإشادة بينى أمية وليسس بالغزل مثلما قال في معظم مدائحه، قال.(٢)

س فــي أخلاقــهم رَنَـــقُ $^{(7)}$ ف فـــی وادیـــهم ورقُ $^{(2)}$ 

### وقال:

<sup>(</sup>۱) الديوان ص ١٩١

<sup>(</sup>۲) الديوان ص ۱۵۸

<sup>(</sup>٣) الرنق : الكدر والفساد .

<sup>(</sup>٤) خابط المعروف : طالبه .

محسل قد نحسل بسه لذيد عيشه عَسِدى ُ مَحْسِلُ قَد نحسُلُ بِهِ النَّ لِلِلَّى وَالنَّدِ الْعَلَامِ وَالْعَسْدِقَ الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدَى الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِدُ الْمُسْلِدِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَا الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينِ الْمُسْلِينَ الْمُسْلِينَ الْمُ

وقد خلت هذه القصيدة من الحديث عن الصراعات السياسية، كما سلك فيها منهجا لم يتبعه في قصائد التى أنشدها بالشام والعسراق، إذ وصف فيها رحلة الوالى من الإسكندرية إلى حلوان. كما أشاد بجمال الطبيعة وروعة النيل، وعظمة السفائن بما عليها من فرش وثياب وجواهر، ويبدو أن الشاعر قد نعم هنا بالخير والهدوء والطمأنينة، فصور الطبيعة وأجاد في تصويرها من غير أن يؤثر في الغرض الأول للقصيدة وهو المدح، كما امتدح عبد العزيز في قصيدة أخرى فقال: (١)

لِتَهْنَسِهِ مصرُّ والعراق وما بالشَّامِ من بَسزَّة ومن ذَهَبِهُ أَنْنَ عَلَى الطيب ابسن ليلسى إذا أثنيتَ في دِينسِهِ وفي حسبه من يصدُّق الوعدَ والقتال ويذْ شي الله في حِلْمِه وفي غضبسه

يخلُفُكَ البيضُ مسن بينك كمسا يخلُف عود النَّضَارِ في شُعَبه (١) نحن على بيعــة الرســول ومسا أُعْظِى من عُجَّمِهِ ومن عربــه(١)

ولعلنا نلاحظ ابن قيس في مسألة الخلافة عندما أخذ يدافع عن عبد العزين، ويحتج لحقه في الخلافة بعد أخيه استنادا إلى وصية والسده مسروان بسن الحكم، أما الأوصاف الأخرى التي ذكرها في مكررة مألوفة، وقد كان ابسن

<sup>(</sup>۱) الديو ان ص ۱۳

<sup>(</sup>۲) النضار: الشجر الناضر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بيعة الرسول : أى بيعة ابن مروان لابنه عبد العزيز بعد عبد الملك، واستخدم كلمة الرسول تقديما لهذه البيعة.

قيس صادقا مع عبد العزيز آمنا مطمئنا إلى جواره، ولهذا جاءت مدائحـــه في عبد العزيز أفضل ما قاله في بنى أمية، كما كان شعره فيهم أقل حوارة من الشعر الذي امتدح به مصعب بن الزبير.

# مدح عبد الله بن جعفر (الهاشمي):

نهض عبد الله بن جعفر بدور كبير في الدفاع عن ابن قيس وحمايته من أن تصله يد الشر إليه فتوسط عند الأمويين حتى أخذ الأمان لهذا الشاعر الذي قال فيه عددا من القصائد والمقطوعات. ومن المؤكد أن اتصال ابن قيسس بابن جعفر لم يكن ذا وجهه سياسية أو ممثلا للشيعة أو معبرا عسن تيار سياسي في ذلك الوقت. وكل ما فعله أن مد يد العون لهذا الشاعر سواء من ناحية الأمان أم من ناحية العطاء ولم يجد ابن قيس غير المديح ليتوج بسه رأس هذا الرجل، وقد تحدث كتاب الأغاني عن هذه العلاقة، وذكر أكثر من نموذج لهذه المدائح، ويرجع مناسبة إحداها إلى الموقف الذي التقي فيه الشاعر بالخليفة حيث لم يرض عما قيل فيه من مديح، وقرر حرمان ابسن قيس من العطاء فقال لابن جعفر (۱): "وما نفعني أماني، تركت حيا لا آخذ مع الناس عطاء أبدا، فقال له عبد الله بن جعفر كم بلغت من السن؟ قسان سنين سنة: قال: عمر نفسك، قال: عشرين سنة من ذي قبل؛ فذلك ثمانون منة قال: كم عطاؤك، قال: ألفا درهم؛ فأمر له بأربعين ألف درهم، وقال ذلك الرقيات يمدح عبد الله بن جعفر كا

سواء عليها ليل ها ونهارها

تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفس

<sup>(</sup>۱) الأغاني جـ ٥ ص ٧٩

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> السابق حـــ ه ص ۸۰

تزور امسراً قسد يعلسم الله أنسهُ النساك نُثنى بسسالذى أنست أهلُسه فوالله لولا أن تزور ابستن جعفسر إذا مُتَّ لم يوصل صديق ولم تقسم

تجودُ لسه كسف قليسل غرارُهسا عليك كما يُثنى على الروض جارها لكان قليلا فسسى دمَشْسَقَ قرارهسا طريقٌ من المعروف أنت منارهسا

إلى آخر الأبيات التى ذكرها أبو الفرج كما في الديوان وإن اختلفت في ترتيب أحد الأبيات، كما لا يخفى ما فيها من وصف لابن جعفر بالكرم والسخاء، وإن لم يتطرق إلى المناحى السياسية على عكسس شعره مع الزبيريين أو الأمويين ولهذه الأبيات نقد لغوى ذكره عبد الملك عندما قال لابن قيس : ويحك يا بن قيس أما اتقيت الله حين نقول لا بن جعفر:

تزور امراً قد يعلم الله أنسه تجود له كف قليسل غرارُها

ألا قلت: قد يعلم الناس، ولم تقل: قد يعلم الله؟ فقال ابن قيس: قد والله علمه الله ( وعلمته أنت) وعلمته أنا وعلمه الناس"(١)

يريد الخليفة أن يقول: إن استخدام قد أمام المضارع يغيد التقليل الدى لا يتناسب مع علم الله، ويرد ابن قيس بما يفيد أن المضارع قد جاء بمعنى الماضى ولذا صارت قد للتحقيق والتوكيد، وقصد في رده إخبار الخليفة أن كرم ابن جعفر قد علمه الله وعلمه سائر الناس أيضا. وقد جاء التنزيل بما يتوافق مع قول ابن قيس قال تعالى: "قد يعلم الله المعوقين منكم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا" ( الأحزاب ١٨)

<sup>(</sup>١) الديوان ص ١٨٩ الأغاني جـ ٥ ص ٨١

وتدور مدائح ابن قيس لابن جعفر حول وصفه بالكرم والمروءة والنجدة، وكلها صفات متأصلة في العرب ، ويكثر تردادها في فن المديح ، وعندما جاءت إلى عبد الله بن جعفر صلة من الخليفة لابن قيس خبأها عبد الله إلى أن حضر ابن قيس فسلمها له، وأعطاه جارية حسناء فقال ابن قيس:(١)

رجعت بفضل من نداه ونائل ولم يك عنى في المغيب بغافل لذى الحقد والشنآن منى مقساتلى

إذا زرت عبد الله، نفسى فسداؤه وإن غبت عنه كان للود حافظسا تدار كنى عبد الإله وقد بسسسدت

فالأبيات تدور حول صفات الكرم والمروة ولا تبدأ بالغزل، كمـــا أنــها لا تتعرض للمسائل السياسية التى أرهقت ابن قيس. وأغرقتـــه فــي بحــور الضيق والمعاناة، وليست في هذه القطعة أفكار جديدة تختلف عن غيرها.

وقد رثى ابن جعفر بعد موته فقال: (٢)

من همسوم تُجنَّها الأضلاع مَ فقلبى بما سمعت يُراع مجد سَجْلُّ يُهان فيه المتاعُ(٣) شيمةُ الجُود ليس فيها خداع

بات قلبى تشفّه الأوجاع من حديث سمعته منع النّو هاشميُّ بكفه من سجال الــ شِيمُ الناس كلَّ ذلك فيسه

وقد أبتدأ القصيدة التي تبلغ اثنى عشر بيتا بالحزن والبكاء على ابن جعفر، ثم أنهاها بالحديث عن عراقة أصله وكرمه وجوده، ولا تختلف أبياتها باستثناء بيتين أو ثلاثة حما قيل في مدحه، ويبدو أن راوى الديوان لم يتنبه

<sup>(</sup>١) الديوان ١٨٩ والأغان حــه ص ٨٢ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الديوان ص ۱٤٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> العمجل : الدلو

إلى ذلك فقدم القصيدة بقوله: " وقال ابن قيس يمدح عبد الله أبــــن جعفــر، وأمه أسماء بنت عميس .. " والواضح أن البيت الأخير في القصيدة قد أسهم في إيجاد هذا اللبس إذ قال فيه:

فستأتيك مِدْحَـة مُسن كريسم الله من نسدَى سبجالك بساع مُ

ولو لا وجود بعض الأبيات أيضا لقلنا إن القصيدة في رئاء مصعب بن الزبير فاسم أمه أسماء مثل أم ابن جعفر، كما أن وجود هذه القصيدة في الزبير فاسم أمه أسماء مثل أم ابن جعفر في التاريخ المذكور لوفاة ابن وثاء ابن جعفر يجعل من اللائق إعادة لنظر في التاريخ المذكور لوفاة ابن قيس وهو عام خمسة وسبعين للهجرة؛ لأن ابن جعفر الذي قرأنا شعر رثائه قد توفى في عام ثمانين أو بعده، وإن كانت تواريخ الولادة والوفاة كثيرا ما يعتورها اللبس والاضطراب، فالشعر لابن قيس في رثاء عبد الله بن جعفر بن أبى طالب

## خاتمة القول:

ا - لقد دافع ابن قيس عن قريش، وتعصب لها، فاتصل بالزبير بين ومدحهم، وأشاد بهم، وأكد أحقيتهم في الخلافة، وبقى السي جوارهم حتى انتهت ثورتهم، ثم اتصل بالأمويين، ومدح عبد الملك وأخويه عبد العزيز وبشر، وكان شعره في عبد العزيز أفضل ما قاله من مدح في الأمويين، ولم يكن في ذلك خائنا للزبيريين إذ أن الخلافة من حق قريش سواء أكان الخليفة زبيريا أم أمويا أم هاشميا لكنه لم يتصل ببنى هاشم كواحد من المتعصبين لهم، والداعين لحقهم في الخلافة، ولكنه أراد أن يرد الجميل لابن جعفر فمدحه، وأثنى عليه، وأشاد بكرمه من غير أن يكون ذلك تعبيرا عن رأى سياسي أو تمثيلا لاتجاه حزبي،

وقد عبر عن كل ذلك من خلال المديح والفخر والغزل والرثاء، وهي فنون قديمة لكنه عرض لها بأسلوبه وطريقته في الأداء بما ينتاسب مع العصر الذي عاشه، والتطور الذي تفاعل معه ولهذا كان واحداً من الشعراء المعدودين في القرن الأول الهجرى،

Y-لقد تميز ابن قيس ببعض الخصائص التي تجعله منفردا في معانيه وألفاظه وموسيقاه ولعل هذا راجع إلى نشاته في مكة والمدينة ومخالطته لأهل الغناء والطرب في هاتين المدينتين، ولم يتخل عن مذهبه الشعرى إبان الفترة التي عاشها بعد ذلك في العسراق والشام والحجاز ومصر، ولهذا جاء معظم شعره من المقطوعات والقصائد القصار باستثناء عدد من القصائد طال فيها نفس الشاعر فزادت عن الخمسين بينتا، وقد لا حظنا ذلك في الهمزية التي امتدح فيها مصعبا وافتخر بقريش ولعل الشاعر عندما خالط المغنبين اعتاد على المقطوعات والقصائد القصيرة التي تصلح للغناء والتطريب، ولهذا عقد أبو الفرج في كتابه (الأغاني) ترجمة ضافية له، تحدث فيها عسن حياته وشعره.

٣- لا حظنا أن القصائد التي كتبها الشاعر للإنشاد قليلة، ولا تؤتسر في مذهبه الشعرى، كما أنه مال إلى الأوزان الخفيفة، فالكثير من شسعره يأتى من بحور المديد والكامل والوافر والمتقسارب والرمسل والسهزج وربما استعمل بعض البحور الأخرى مثل الطويسل استتباعا لذوقه وميوله، وفي سبيل الخفة التي ينشدها ويتحراها نراه يميل إلى الأوزان المجزوءة كمجزوء الكامل، ومجزوء الوافر، كما تتصف موسيقى شعره بالنقاء والصفاء والعذوبة، وإلا لما صلح شعره للغناء، وقد خلط الشاعر بين المديح والغزل كما خلط بين المديح والغذر، ونظر إلى

هذه الفنون من منظور سياسى حتى قال بعض الباحثين: (١) " إن ما فى الديوان ليس كل ما قاله الشاعر، ورأى أن اتصال الشاعر بالسياسة كان سببا فى ضباع الكثير من شعره، كما سخر ابن قيس موهبته فى الغزل لخدمة أغراضه السياسية، فتغزل فى نساء بنى أمية غزلا كأنه الهجاء، بينما تغزل فى نساء كثيرات غزلا متوافقا مع مكانة من تغيزل فيهن، وهو بذلك يعبر عن احتجاجه ورفضه لبنسى أمية، وتعصبه لقريش ولآل الزبير الذين كانوا معقد آماله فصاروا مبعث آلامه.

٤-بدت على شعر ابن قيس مسحه من الحزن والألم والمعاناة خاصة في شعره الذي رثى به أقرباءه الذين ماتوا في الحرة، أو ممدوحه مصعب ابن الزبير أو غيرهم ممن ماتوا في (الطف) أو (مرج راهط)، كما تميز شعره بصدق العاطفة وعمقها، فلم يطمع في مجد لنفسه أو لأسرته، وإنما كان يهدف إلى وحدة قريش، وترابطها، وإعادة مجدها، ولهذا بقى تعصبه لها طوال حياته سواء تواجد إلى جانب الزبيريين أو إلى جانب غيرهم ممن مدحهم أو التجأ إليهم.

واتجه بفنه إلى مكة والمدينة، وما فيهما من مناسبك ومزارات فاحتفل بها وكررها في العديد من قصائده ومقطوعاته، ووضحت المروح الدينية التي اتصف بها وهو يمدح مصعبا أو يصف ورعه وتقواه، وهذا في حد ذاته كان باعثا على القلق والضيق لخصومه من بني أميسة، وقد وصل ذلك إلى الحد الذي اعترض فيه عبد الملك على الأسلوب الذي مدحه به ابن قيس، ونؤكد على صدق العاطفة وعمقها وميلها إلى الحزن والكآبة،

<sup>(</sup>۱) هو الدكتور ايراهيم عبد الرحمن في كتابه ( ابن قيس الرقيات )

ولعلها تقترب من عاطفة الشيعة في حزنهم على من استشهد من الماشميين.

٥-الصور والأخيلة في شعر ابن قيس على قلتها منتزعــة مـن البيئـة ومستوحاة من المجتمع الذي التحم فيه ، وتفاعل معه ، وربما اصطنع الأسلوب التصويري الحزين كما في رثائه لشــهداء الطـف والحـرة وحزنه عليهم، أو بسبب تفكيره في الموت والحياة. وكان ابن قيــس ذا نوق حضري فلم يلجأ إلى الهجاء كوسيلة للدفاع عن فكره ومنظــوره السياسي، ولم يلجأ إلى الفحش والإسفاف فيمن تعزل بهن، ولم يقـل إلا ما يتردد على ألسنة الناس، ويتكرر على أفواه المغنين، وترضــي لــه الكثرة من النساء.

٣-عمد ابن قيس في شعره إلى الوضيوح والبساطة، وعدم التكلف ليتطاوع فنه مع المغنبين. ويسهل تداوله على السنتهم، ولا شك في أن اللغة عند الجاهليين وعند الإسلاميين كجرير والفرزدق تختلف عن اللغة عند ابن قيس ، فهي هنا سهلة خفيفة بعيدة عن التقعر، وخالية من الحوشي والغريب من الكلمات.

ومال الشاعر إلى استخدام الكلمات الموحية والمعبرة، وتجنب الأساليب الملتوية والمعقدة، واصطنع الرمز في الكثير من معانيه، لا لجبن؛ منه لمقدرته في التعبير، فقد كان الرجل شجاعا إذ جعل خصوصه السياسيين أعداء له وقد شاء الله لهذا الشاعر أن يكون لسانا معبراً عن قريش، تلك القبيلة التي كرمها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فبعث النبي فيهم ونزل القرآن الكريم بلغتهم، وكان ابن قيس متعصبا لها، وداعيا إلى وحدتها وتماسكها ولعلنا اليوم نعتبر بما في الماضي من عبر وعظات.

## أهم المراجع والصادر للبحث في ابن قيس وشعره :

- ١-ابن قيس الرقيات، حياته وشعره.د/إبراهيم عبد الرحمين دار نهضية مصر.
- ٢-ابن قيس الرقيات، شاعر السياسة والغزل. على النجدى ناصف مطبعة
   مخيمر القاهرة سنة ٩٤٩م.
  - ٣-الأعلام، لخير الدين للزركلي (الجزء الرابع) الطبعة الثالثة.
  - ٤-الأغانى، لأبى الغرج، طبعة دار الكتب المصرية، الأجراء ١٢،٥،١.
    - ٥-البداية والنهاية في التاريخ، لابن كثير. مطبعة السعادة بالقاهرة.
- ٦-البيان والتبيين، للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون ، الخانجي بالقاهرة.
- ٧-تاريخ آداب اللغة العربية، جورجى زيدان. دار الهلال بالقاهرة سنة ١٩٥٧م.
- ٨-تاريخ الأدب العربي(الأدب القديم) عمر فروخ، دار العلم للملايين عـــام
   ١٩٧٨م.
- 9-تاريخ الأدب العربى (العصر الإسلامي) د/شوقى ضيف، دار المعارف عام ١٩٧٨م.
- ١٠-تاريخ الشعر السياسي، أحمد الشايب، مطبعة النهضة المصرية عـــام
   ١٩٧٦م.
  - ١١-حديث الأربعاء، د/طه حسين، دار المعارف بمصر (الجزء الأول).
- ١٢-ديوان ابن قيس الرقيات، تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر.

- 17-الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شـــاكر، طبعــة دار التراث العربي (الجزء الأول).
- ٤ الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، د/شوقى ضيف، دار
   المعارف بمصر، عام ٩٧٩ م.
- 10- في الشعر الإسلامي والأموى، د/عبد القدر القط، دار النهضة العربية، بيروت سنة ١٩٧٩م.
- 17-في الشعر السياسي، عباس الجرارى، دار الثقافة بالدار البيضاء، المغرب.
- ۱۷-من تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي والعصر الإسلامي) المجلد الأول، د/طه حسين، طبعة دار العلم للملايين، بيروت.
- ١٨-الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، لأبى عبد الله المرزباني،
   المطبعة السافية بالقاهرة .

# الفطابة ني العصر الأمسوي

خضع العصر الأموى لمجموعة من الأحداث والعوامل التي انعكست على الحياة الأدبية آنذاك، فتطور الشعر والنشر، وتميزا عما كانا عليه في الجاهلية وعصر صدر الإسلام.

لكن تلك الأحداث أسهمت بدرجة كبيرة في ازدهار الخطابة، ولا نبالغ في القول بأن عصر بني أمية هو العصر الذهبي للخطابة العربية.

ولقد أطلت الفتنة بقرونها في السنوات الأخيرة لحكم عثمان بن عفان، وانقسم المسلمون في عهد على بن أبي طالب، ورفع كل فريق راية التحزب في عهد معاوية ومن جاء بعده، وتعالت الأصوات في الجدل الديني والسياسي، واتسعت رقعة الدولة، وكثر القواد والولاة، واشتعلت الحروب الداخلية بين بني أمية وخصومهم، وزاد المد الإسلامي في كل المسارات الخارجية، وظهر خطباء بارزون في السياسة والدين والاجتماع من دعاة الأحزاب والقائمين بالثورات في العراق وفارس وغيرها، وسائر الفرق الدينية ذات الآراء المختلفة بما لديهم من أفكاروآراء يطرحونها في المحافل والمناسبات المختلفة بأساليب متنوعة.

#### ١ ـ الفطاية السيامية :

كان بنو أمية يرون أنهم الأحق بالقيادة، والأقدر على الحكم، ولهذا نهض الخطباء فيهم بالدعوة إلى الوحدة والتمسك بحبل الجماعة، والخروج إلى الجهاد

ومحاربة الأعداء، وكانوا يجمعون فى خطبهم بين الترغيب والترهيب، ويستشهدون فيها بالقرآن والحديث والشعر، ويبنونها على الحجة والبرهان، أو يسوقونها وعظية خالصة حسب التوجه الذى يمثله كل واحد من هؤلاء الخطباء، ومن أبرزهم فى هذا لعصر معاوية بن أبى سفيان وعبد الملك بن صروان وعمر ابن عبد العزيز وسائر الخلفاء الآخرين.

كما اشتهر من الولاة عتبة بن أبى سفيان (والى مصر فى عهد معاوية) وزياد بن أبيه (أبى سفيان) والحجاج ين يوسف، وخالد القسرى، ويوسف بن عمر الثقفى.

ومن القواد الذين تميزوا عن غيرهم في الخطابة موسى بن نصير، وطاق ابن زياد، وقتيبة بن مسلم، وفاتح التركستان (نصر بن سيار).

ومن أشهر الخطب السياسية في هذا العصر: خطبة زياد بن أبيه في البصرة، والتي تدعى البتراء، لأنه لم يحمد الله فيها، ولم يصل على النبى، وقيل: بل قال:

"الحمد لله على إفضاله وإحسانه، ونسأله المزيد من نعمه، وإكرامه، اللهم كما زدتنا نعما، فألهمنا شكرا.

أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء، والصلالة العمياء، والغى الموفى بأهله على النار، ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم، من الأمور العظام ينبت فيها الصغير، ولا ينحاش عنها الكبير، كأنكم لم تقرءوا كتاب الله، ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته، والعذاب الأليم لأهل معصيته فى الزمن

السرمد الذى لا يزول، أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا، وسدت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم فى الإسلام الحدث الذى لم تسبقوا إليه: من ترككم الضعيف يقهل ويؤخذ ماله، وهذه المواخير المنصوبة، والضعيفة المسلوبة فى النهار المبصر، والعدد غير قليل، ..."

والخطبة طويلة بالنسبة لما في عصرها من خطب كثيرة تقل عنها، ولم تتأثر قرتها وبلاغتها وتأثيرها بهذا الطول فهي واحدة من أروع الخطب في هذا العصر، وإليك الجزء الأخير منها .... " أيها الناس إنا أصبحنا لكم سادة وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذي أعطانا، ونذود عنكم بفئ الله الذي خولنا، فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل والإنصاف فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا، واعلموا أني مهما قصرت عنه فلن أقصر عن ثلاث: لست محتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقا بليل، ولا حابسا عطاء ولا رزقا عن إبانه، ولا مجمّرا لكم بعثا، فأدعوا الله بالصلاح لأثمتكم، فإنهم ساستكم المؤدبون وكهفكم الذي إليه تأوون، ومتى يصلحوا ولا تشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم، ويطول لـه حزنكـم، ولا تدركوا به حاجتكم، مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم، أسال اللـه أن يُعين كلا على كل، وإذا رأيتموني أنْفذُ فيكـم الأمـر فانفـذوه، على إذلاله، وايـم اللـه إن لـى فيكـم لصـرعى كثيـرة، فليحذر كل امرئ منكم أن يكـون من صرعاى"(١).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين جـ٢ ص: ٦٥ تحقيق عبد السلام هاون.

وذكر الجاحظ بعض الأقوال والآراء عن هذه الخطبة أظهر أصحابها الإعجاب بأسلوب زياد، واستنكر بعضهم ما ذكره من تهديد ووعيد.

وبرز من الخوارج خطباء كثيرون، أظهروا حماسة شديدة في عقيدتهم، ودعوا لها جهارا، وتصدوا لبني أمية بألسنة حداد، "وقد تعددت فرقهم، وأهمها: الأزارقة في فارس، والنجدات في اليمامة، وحضرموت والبحرين، والصفرية في الموصل وشمالي العراق، والإباضية في اليمن وحضرموت"(1).

ومن أشهر خطبائهم نافع بن الأزرق، وقطرى بن الفجاءة (من الأزارقة) وعمران بن حطان، والطرماح، بن الحكم (من الصفرية)، وعبد الله بن يحيى الكندى وأبو حمزة الشارى (من الإباضية).

ومن خطبة لعبد الله بن يحيى زعيم الإباضية لما استولى على اليمن سنة تسع وعشرين ومائة قال:

"إنا ندعوكم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجابة من دعا البهما، الإسلام ديننا ومحمد نبينا، والكعبة قبلتنا، والقرآن إمامنا، رضينا بالحلال حلالا لا نبغى به بديلا، ولا نشترى به ثمنا قليلا، وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى وعليه المعول، من زنى فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك فى أنه كافر فهو كافر".

<sup>(</sup>١) الفن ومذاهبه في النثر الأدبي ص: ٦٤ د/ شوقي صيف، طبع دار المعارف.

ويدَل هذا القدر من الخطبة على التشدد في الحكم، والتطرف في الرأى، وفيما عدا ذلك فإن خطب الخوارج غالبا ما تتحول إلى موعظة خالصة، ودعوة صادقة للأخذ بكتاب الله والتنقير من الدنيا، والعمل للآخرة.

وقد استقر شيعة على في العراق، ونادوا بحق أبناء على في الخلافة، وتصدوا لبني أمية بالسنان واللسان، وانقسموا – مثل الخوارج – إلى عدة فرق، وظهر من بينهم خطباء كثيرون شرحوا منهاجهم السياسي، ودعوا إلى الثأر والانتقام من بني أمية. ومن أشهر خطبائهم الذين ينتمون إلى هذا الحزب، ويعبرون عن آرائه: الحسين بن على وعبيد الله بن عبد الله المرى، والمختار الثقفي المؤسس لإحدى فرق الشيعة، وهي (الكيسانية)، والذي قضى مصعب بن الزبير عليه بعد معارك طاحنة، وكان المختار متقلبا في سياسته ومغرما بالسجع واللفظ الغريب والمعنى البعيد في خطابته كمثل قوله: "أما ورب البحار والنخيل والأشجار، والمهامه والقفار، والملائكة الأبرار والمصطفين الأخيار، لأقتلن كل جبار، بكل لدن خطار ومهند بنار في جمع من الأنصار، نيسوا بميل أغمار، ولا بعزل أشرار، حتى إذا أقمت عمود الدين، ورأيت شعب صدع المسلمين، وشفيت غليل صدور المؤمنين، وأدركت بثأر النبيين، لم يكبر على زوال الدنيا، ولم أحفل بالموت إذا أتي "(۱).

<sup>(</sup>۱) المهامة: الفيافى، واللدن الخطار: الرمح الصارب، والبتار: القاطع، والميل: جمع أميل وهو الجبان، والأغمار: جمع غمر وهو ناقص التجرية، والعزل: جمع أعزل وهو المجرد من السلاح، رأيت: أصلحت، الشعب: الصدع، أحفل: أبالى.

أما دعوة عبد الله بن الزبير فلم تعمر كثيرا، وكانت بمثابة ثورة لم تطل نهض بها في الحجاز أثناء خلافة يزيد بن معاوية، وتبعته العراق ومصر، إلى أن تم القضاء عليه في خلافة عبد الملك بن مروان.

وكان عبد الله ومصعب ابنا الزبير خطيبين بما يملكانه من قدرات بيانية على خلب الأسماع، والتأثير في الناس بالطعن في بني أمية والرد على الخوارج، وكان عبد الله قد بعث أثخاه مصعبا للولاية على البصرة سنة سبع وستين من الهجرة فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

"بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ طَسَمَ ، تلْكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْمُبِينِ ، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبًا مُوسَىٰ وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ، إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينِ ﴾ ، " وأشار بيده نحو الشام" (١).

﴿ وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ "وأشار بيده نحو العراق"(٣).

<sup>(</sup>١) يريد عبد الملك بن مروان وبني أمية.

<sup>(</sup>٢) يريد أخاه عبد الله بن الزبير ومن معه.

<sup>(</sup>٣) يريد المختار الثقفي وجماعته.

ولم يتجاوز مصعب القرآن الكريم، حيث قرأ بعض الآيات من أول سورة القصص، ووظف إشارة يده لبيان ما يقصده، والقرآن بحر زاخر وعطاء لا ينفد.

وظهر خطباء آخرون من خلال بعض الثورات التي قامت ضد نظام الحكم الأموى مثل ثورة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، ضد الحجاج بن يوسف – والى بني أمية على العراق، ومثل ثورة قتيبة بن مسلم الباهلى، ويزيد ابن المهلب فأصحاب هذه الثورات كانوا يحرضون الناس – في زمن بني أمية – ويكشفون ما في نظام الحكم من تجاوزات ومظالم، ولم يقتصر الصراع السياسي على الأحزاب والثورات المذكورة وإنما شمل أطرافا أخرى شاركت في الزاعات الداخلية من أجل السلطة.

فالحياة السياسية في عصر بنى أمية أفرزت عددا من الخطباء ذوى نزعات وتوجهات مختلفة، وهي لا تخرج عن دعوة كل فريق إلى بيان حقه في الخلافة، أو شرح رأية فيها، واتهام الأمويين بالظلم والقسوة، بأساليب تتواكب مع العنف أحياناً وتميل إلى الوعظ والنصح واللين في أحيان أخرى.

لقد ازدهرت الخطابة على اختلاف ألوانها وضروبها في عصر بنى أمية، وتجلى ذلك في الخطابة السياسية بخاصة، ويرجع هذا في المقام الأول إلى السليقة اللغوية عند العرب، التي ارتبطت بهم، وتميزوا فيها..." وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان، وجودة الإفصاح والإفهام بحيث يستطيع متكلمهم أن يبلغ ما يريد من استمالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق البديع" (1)

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي د/ شوقي ضيف، ص: ٢٠٥.

وقد عانت الدولة الأموية من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار، فقامت الأحراب بالدعوة لنفسها وبيان توجهاتها والطعن في خصومها، كما أدى اتساع الدولة في ظل النظام السياسي الجديد – إلى قيام الحاكم أو الوالي بشرح المنهاج أو الخطة التي سيسير عليها، ولم يصلح الشعر لذلك وكانت الخطابة أفضل الوسائل للاتصال بين الحاكم والمحكومين.

ومما أسهم في هذا الازدهار أيضاً أن حركة الفتوح والمغازى الإسلامية قد نشطت كثيرا خلال القرن الأول بخاصة، واحتاجت إلى خطباء بارزين يحمسون الجيوش، ويدفعون الجنود، لاقتحام الصفوف، وخوض المعارك، ولهذا كان القواد من الخطباء المفوهين.

وأهم الأسباب لتطور الخطابة وازدهارها بشكل عام في هذا العصر هو القرآن الكريم، لأنه المعين الذي كان الخطباء يستمدون منه تروتهم البيانية واللغوية، إذ أنهم تأثروا به في اللغة والأسلوب والمعاني.

ولا يتوقف هذا التأثر على القرآن، بل يشمل سائر ما قاله الرسول (ﷺ) من خطب وأقوال، وما خلفه العرب من تراث خالد شعرا ونثراً.

وتتميز الخطابة العربية في عصر بنى أمية بفخامة اللفظ، وشدة الأسر، واحتذاء التراث القيم بما فيه من بداوة وأصالة، والاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوى، والتمثل بالشعر، والميل إلى السجع والتوازن.

وكان بعض الخطباء السياسيين يميلون في أساليبهم إلى العنف والشدة والوعيد والتهديد والسب والشتم، كما كان الحال في بعض خطب زياد ابن أبية والحجاج بن يوسف.

## ٢ ـ ألسوان أخرى:

لم تكن الخطابة في العصر الأموى قاصرة على السياسة والحكم وإنما ظهرت ألوان أخرى من أهمها الخطابة الدينية التي تقال في أيام الجمع والأعياد والمناسبات الإسلامية، ويغلب عليها الوعظ والقصص، ومن أشهر خطباء هذا اللون عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر، ورجاء بن حيوة بالشام، وسعيد بن المسيب في المدينة، والحسن البصري بالعراق، كما برز خطباء لهذا اللون من الأحزاب المختلفة تخلوا عن انتماءاتهم السياسية، ونهضوا بدورهم في خدمة الإسلام مثل تلك الخطب التي قالها قطري بن الفجاءة وهو زعيم خارجي معروف.

كما أفرزت الفرق الإسلامية والمذاهب الكلامية التي ظهرت في هذا العصر مجموعة من الخطباء المشهورين مثل واصل بن عطاء.

لقد كان المجال واسعاً ورحيباً للخطابة العربية في هذا العصر الفريد، فالخطباء يتحدثون في السياسة والعقائد والاحتفالات التي يقيمها الحكام والولاة للوافدين عليهم للبيعة أو الشكوى، أو التهنئة أو التعزية، وتكون الخطابة أحياناً في المناسبات الاجتماعية كالمصاهرات والإصلاح بين الناس، على أن الخطباء كثيرا ما يمزجون في خطبهم بين الوعظ والسياسة والتهئنة، وكانت الخطابة الدينية هدفا للكثيرين، فإذا تكلم الرجل في السياسة انبرى في خطبته واعظاً ومرشدا، وإذا شهد احتفالاً أو تهنئة رفع عقيرته مستشهداً بالقرآن الكريم، ومقتبساً من سوره وآياته، مما يؤكد شدة التأثر به، كما كانت الخطابة تتحول في كثير من الاحتفالات إلى نصح ووعظ وإرشاد كما سوف نرى بعد قليل.

#### خطبة واصل بن عطاء التي جانب نيها الراء :

وتوفى سنة إحدى وثلاثين ومائة من الهجرة على أرجح الأقوال.

وكان واصل ألثغ، إذ لم يقدر على النطق بالراء، واعتبره عيباً شنيعاً، فكان يتهرب منه بمجانبة نطقه في كلامه، وقد ذكر ابن العماد الحنبلي أنه رفعت إليه رقعة ومضمونها:

" أمر أمير الأمراء الكرام أن تحفر بئر على قارعة الطريق فيشرب منها الصادر والوارد" فقرأ على الفور: "حكم حاكم الحكام الفخام أن ينبش جب على جادة الممشى، فيستقى منه الصادى والغادى".

وقد تحدث رائد المحققين للتراث العربى عبد السلام هارون معقباً على الموقف السابق فقال: "وهذه الرواية توحى بأن واصلاً كان يشعر بتلك العاهة شعورا مستبداً تجعله يتجنب الوقوع فى إشراكها، وتوحى أيضاً أن القوم كانوا يداعبونه على ضوئها، ويتحينون الفرص للتندر به وبها" (1).

ولم يغب عما كانوا يختلفون مع واصل أنه كان يملك موهبة بيانية متميزة، وثروة لفظية هائلة، وهو خطيب بارز ومتحدث لبق ومجادل عنيد (٢٠).

<sup>(</sup>١) نوادر المخطوطات. مجلد /١ ص: ١٢٦، طبع: مصطفى البابي الحلبي.

<sup>(</sup>٢) كان واصل يقرأ سورة الإخلاص عندما يطلب منه قراءة سورة من القرآن الكريم؛ وذلك لخلوها من حرف الراء.

#### الغطيسة :

" الحمد لله القديم بلا غاية، والباقى بلا نهاية، الذى علا فى دنوه، ودنا فى علوه، فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان، ولا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل أنشأه ابتداعاً، وعدّله اصطناعاً، فأحسن كل شئ خلقه وتمم مشيئته، وأوضح حكمنته، فدل على ألوهيته فسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه، تواضع كل شئ لعظمته وذل كل شئ لسلطانه، ووسع كلّ شئ فضله، لا يعزب عنه مثقال حبة وهو السميع العليم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا مثيل له، إلها تقدست أسماؤه، وعظمت الاؤه، علا عن صفات كل مخلوق، وتنزه عن شبه كل مصنوع، فلا تبلغه الأوهام، ولا تحيط به العقول ولا الأفهام، يعصى فيحلم ويدعى فيسمع، ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون.

وأشهد شهادة حق وقول صدق، بإخلاص نية، وصدق طوية أن محمد ابن عبد الله عبده ونبيه وخالصته وصفيه، ابنعته إلى خلقه بالبينات والهدى ودين الحق، فبلغ مألكته (١)، ونصح لأمته، وجاهد في سبيله، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يصده عنه زعم زاعم، ماضياً على سنته موفيا على قصده، حتى أناه اليقين.

فصلى الله على محمد وعلى آل محمد أفضل وأذكى، وأتم وأنمى، وأجل وأعلى صلاة صلاها على صفوة أنبيائه، وخالصة ملائكته، وأضعاف ذلك، إنه حميد مجيد.

<sup>(</sup>١) المألكة: الرسالة.

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله، والعمل بطاعته، والمجانبة لمعصيته، فأحضكم على ما يدنيكم منه، ويزلفكم لديه، فإن تقوى الله أفضل زاد وأحسن عاقبة في معاد، ولا تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخداعها، وفواتن لذاتها وشهوات آمالها، فإنها متاع قليل، ومدة إلى حين، وكل شئ منها يزول.

فكم عاينتم من أعاجيبها، وكم نصبت لكم من حبائلها، وأهلكت ممن جنح إليها، واعتمد عليها، أذاقتكم حلوا ومزجت لهم سما.

أين الملوك الذين بنوا المدائن، وشيدوا المصانع وأوثقوا الأبواب، وكاثفوا الحجاب، وأعدوا الجياد، وملكوا البلاد، واستخدموا التلاد، قبضتهم بمخلبها وطحنتهم بكلكلها، وعضتهم بأنيابها، وعاضتهم من السعة ضيقا، ومن العز ذلا ومن الحياة فناء، فسكنوا اللحود، وأكلهم الدود، وأصبحوا لا تعاين إلا مساكنهم، ولا تجد إلا معالمهم، ولا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم نبسا، فتزودوا عافاكم الله، فإن أفضل الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم ممن ينتفع بمواعظه، ويعمل لحظه وسعادته، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن أحسن قصص المؤمنين، وأبلغ مواعظ المتقين، كتاب الله، الزكية آياته، الواضحة بيناته، فإذا تلى عليكم فاستمعوا له، وأنصتوا لعلكم تهندون.

أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى، إن الله هو السميع العليم، بسم الله الفتاح المنان، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم، وبالآيات والوحى المبين، وأعاذنا وإياكم من العذاب الأليم، وأدخلنا وإياكم في جنات النعيم، أقول ما به أعظكم، وأستعتب الله لي ولكم (1).

تتميز هذه الخطبة بألفاظها التى تخلو من حرف الراء مع أنها قيلت ارتجالا، وقد ذكر فيها سورة واحدة من القرآن الكريم، وهى سورة الإخلاص، لأنها تخلو من حرف الراء، واقتبس كثيرا من المعانى القرآنية، وتجنب الحديث عن السياسة والمذاهب الكلامية، وقصر الخطبة على الوعظ الخالص.

مع أنه قالها في حفل عند عبد الله بن عمر بن عبدا لعزيز (والى العراق) أقيم بين عامى (١٢٦)، (١٢٩) هجرية فهي خطبة دينية احتفالية فاق واصل بها الذين خطبوا قبله، وغلبهم وتفوق عليهم، فأجزل الوالى له العطاء تقديرا وإعجاباً.

ونؤكد على أمر وهو أن واصلا كان معتدا ببلاغته وفصاحته ومعارفه اللغوية، ولولا ذلك لما أدخل نفسه في هذا التحدى والعناد الشديد، ولعله قد بالغ في إحساسه بعيب اللّقع، ولو ترك نفسه على سجيتها ونطق بكل ما عن له من غير أن يتجنب حرف الراء لأتى بالمعجب المبهر الذي يفوق ما قال.

فالتمييز في الخطبة راجع إلى ألفاظها ومفرداتها، تراكيبها، لكن الرجل لم يستطع أن يذكر صاحب الاحتفال مثلا ولم يستشهد بغير سورة الإخلاص من القرآن الكريم، ولم يخرج عن النسق المعد في ذاكرته.

<sup>(</sup>١) نوادر المخطوطات ملجد ١ص: ١٣٤ وما بعدها.

# الفصل الخامس أطوار الكتابة الفنية

كانت معرفة العرب للكتابة في العصر الجاهلي على نطاق ضيق ، بدأت دائرته في الاتساع مع الحاجة إليها في بداية العصر الإسلامي ، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على توجيه أصحابه إلى القراءة والتعلم، واعتمد على مجموعة من الرسائل ، دعا فيها بعض ملوك السدول المجاورة إلى الإسلام ، واستمر ذلك الاهتمام في عهد الخلفاء الراشدين . وقد اشتدت الحاجة إلى الكتابة والتدوين في عهد عمر بن الخطاب ، وسبق أن تعرضنا لرسالته عن القضاء التي بعث بها إلى أبي موسى الأشعري ، كما أنه أول من دون الدواوين في الإسلام ، ويحتاج ذلك إلى المزيد من العناية بالتسجيل والكتابة ، ولا يغيره جأية حال - القول باستعارته لهذا النظام من الفرس الأعاجم ، وإنما يزكيه ، ويرفع من شأنه للدلالة على قبوله لتجارب الأمم الأخرى مادامت في صالح المسلمين ، فهذه الدواويسن ليست إلا سجلات لحفظ استحقاقات الناس من الأموال .

وكان سرجون بن منصور (الرومى) (۱) من كتاب ديوان الخراج فى عهد معاوية وبعض الخلفاء من بعده ، وكان الكتاب من العرب والموالى والمتعربين فى سائر الأمصار ، حيث كانت الكتابة باللغة المحلية فى كل إقليم ، واستمر هذا العهد إلى زمن عبد الملك وابنه الوليد، حيث توحدت لغة الدواوين؛ لتكون اللغة العربية فى سائر الأمصار فى مراحل متقاربة ، وعلى أثر ذلك حل (سليمان بن سعد الخشنى) فى ديوان الخراج محل

(سرجون) في عهد الوليد بن عبد الملك ، كما حسل (صالح بن عبد الرحمن) محل (زاذان فروخ) في العراق، بسأمر الحجاج سنة ثمان وسبعين حيث تم نقل الدواوين إلى العربية وهذا بعض ما يمكن أن يقال هنا ، لأن الحديث عن سائر الكتاب مبسوط ومتصل بكتاب أبى عبد الله الجهشياري(١).

ونأتى إلى ديوانين آخرين أنشأهما معاوية بن أبسى سفيان وهما ديوان الرسائل وديوان الخاتم، وهذا الثانى " وفيه كسانت تختسم الرسائل الصادرة عنه ، حتى لا يغير فيها من يحملونها إلى الولاة "(۲) وذكر الجهشيارى موقفا معينا لعمرو بن الزبير غير مقدار عطائه بكتاب معاوية إلى زياد عامله على العراق ، وتقاد هذا الديسوان عبد الله بسن محمد الحميرى، وكان قاضيا، أما ديوان الرسائل فهو موضع حديثنا المفصل، ذلك؛ لأن الخلفاء والأمراء أعطوا هذا الديوان عناية فائقة فسى الصياغة والتنسيق واختيار الألفاظ، ولأنه قد ولد ونشأ عربياً إذ كان كل خليفة يتخذ كاتبا يملى عليه رسائله ، ومن الذين كتبوا لمعاويسة عبيد الله بسن أوس الغساني، وعبد الرحمن بن دراج وعمرو بن سعد بن العاص المذي اقسب بالأشدق افصاحته، واكتسب كثيرا من الكتاب دربة كبيرة فصاروا يحبرون رسائل الولاة والقواد، وانتقل الديوان مع الخليفة في دمشق أو مسع السولاة والقواد، في الأمصار إلى مرحلة جديدة يشبه فيها رئاسة الوزراء ، ورئيس الديوان والمسمى بالكاتب هو الذي ينهض بإنشاء الرسائل التي يبعث بسها الديوان والمسمى بالكاتب هو الذي ينهض بإنشاء الرسائل التي يبعث بسها الديوان من الكتابة النبية اليه الولاة من الكتابة النبيات النبيات النبية المنائية النبيات المنائل التي النبيات النبيا

<sup>(</sup>۱) هو الكتاب السابق بتحقيق مصطفى السقا وآخرين طبع مصطفى الحلبي " (۲) تاريخ الأدب العربي - العصر الإسلامي ، د. شوقي ضيف ص ٤٦٥

كانت تميل إلى الإيجاز وتتميسق العبارة ، وبها تحميدات وخواتيم ، وتطورات، فصارت فنا رسميا يتعلق بشؤون الدولة، ولها رجال محسترمون ينهضون بها ويترقون فيها .

### كُتَّاب الرسائل

حفل كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى بطائفة كبيرة من ســــائر الكتــاب ممن كانوا يعملون بالدواوين المختلفة كالخراج والجند والصدقـــة والخــاتم وغيرها .

ويعنينا هنا ديوان الرسائل ؛ لأنه الجهة الأولى التى تولت هذا اللون من الكتابة بصفة رسمية، وذلك بفضل جماعة من أرباب الفصاحة والبيان كانوا يختارون بعناية وازدادت الثقة فيهم ، فصاروا يتولون كتابة الرسائل بأنفسهم في مهارة فائقة، وقد كتب عبد الله بن أوس لمعاوية وابنه يزيد ، وكتب عمرو بن نافع لعبيد الله بن زياد ، ولعله أول من أطال في كتابة الرسائل ، وكتب صالح بن عبد الرحمن للحجاج ، بينما كان روح بن زياع كاتبا لعبد الملك بن مروان ، وكتب الليث بن أبي رقية لسليمان بسن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز، كما كتب لعمر أيضا رجاء بن حيوة وإسماعيل بن أبي حكيم .

وتبرز في بدايات القرن الثاني شخصية متميزة في كتابة الرسائل، ظهرت من خلالها شخصية الكاتب، ولم يكن ذلك سوى أبي العلاء (سالم) مولى هشام بن عبد الملك (أو الوليد بن يزيد) والذي كان يجيد اللغة اليونانية، حيث ترجم منها إلى العربية رسائل أرسطاطاليس واستطاع أن ينقل تجربته إلى ابنه عبد الله بن سالم وشخص أكثر تميزا هو خنته (صهره) عبد الحميد بن يحيى، وهذا الأخير صاحب دور مؤثر في إنماء الكتابة

الفنية وتميزها وازدهارها ، وإفادتها بما نقله من بعض الرسائل الفارســــية إلى اللغة العربية.

#### كتابة الرسائل

نقل المبرد إلى كتابه ( الكامل ) مجموعة من الرسائل التي تمثل هذا العصر مثل رسائل الخوارج والشيعة والزيرين ، ولم يقتصر ذلك على المبرد وكامله، وإنما نجد كتب الجاحظ والجهشيارى وابن عبدربه وغيرهم، وقد جمع ( أحمد زكى صغوت ) قدراً كبيرا منها في كتابه جمهرة رسائل العرب .

وهذه رسالة كتبها الحجاج بن يوسف إلى قطرى بن الفجاءة:

"سلامٌ عليك . أما بعد فإنك مرقت من الدين مروق السهم من الرمية، وقد علمت حين تجرْتُمْتَ ، ذاك أنك عاصٍ شه ولولاة أمره ، غير أنك أعرابى جِلْفٌ أمى ، تستطعم الكِسْرة وتستشفى بالتّمرة ، والأمور عليك حَسْرة خرجت لنتال شُبْعة فلحق بك طَغَامٌ صَلُوا بما صَلِيتَ به من العيش، فهم يهزُّون الرماح ، ويستنشئون الرياح ، على خوف وجهد من أمورهم ، وما أصبحوا ينتظرون أعظمُ مما جهلوا معرفته ، شم أهلكهم الله بترَّحتين . والسلام " (۱)

#### فأجابه قطرى:

" من قطرى بن الفجاءة إلى الحجاج بن يوسف . سلام على الهداة من الولاة الذين يرعون حريم الله ويرهبون نِقَمه . فالحمد لله على ما أظهر من

<sup>(</sup>۱) تجرثمت : سقطت من علو إلى أسفل ، والشبعة مقدار ما يشبع بــه مــن الطعــام، الطغام : أو غاد الناس ، الواحد والجمع فيه سواء ، يستنشئون الرياح : يشــمون ريــح الطعام ، بترحتين : بحزنين أو معيبتين

دينه ، وأَظْلَع به أهل السَّفَال ، وهدى به من الضلال ونصر به ، عند استخفافك بحقه .

كتبت إلى تذكر أنى أعرابي جلف أمى ، استطعم الكسرة ، واستشفى بالثمرة ، ولعمرى يا ابن أم الحجاج إنك لَمْتَيّه فى جباتك ، مُطلخم فى طريقتك ، وإه فى وثيقتك ، لا تعرف الله ولا تجزع من خطيئتك ، يئست واستياست من ربك ، فالشيطان قرينك ، لا تجاذب وثاقك، ولا تنازعه خناقك . فالحمد لله الذى لو شاء أبرز لى صفحتك، وأوضَحَ لى صَلَعتك ، فوالذى نفس قطرى بيده، لَعرفت أن مقارعة الأبطال، ليس كتصدير لفوالذى نفس قطرى بيده، لَعرفت أن مقارعة الأبطال، ليس كتصدير المقال، مع أنى أرجو أن يدحض الله حجتك ، وأن يمنحنى مهجتك الله

ومن الواضح أن الاتهام بالضلال يتجلى بصورة أوضح في رسللة الحجاج، مع الحرص في الرسالتين على قوة الألفاظ والتآلف في الصياغة، ويلاحظ أن رسالة قطرى مزينة بالسجع غير المتكلف، وفيها تعريض بالحجاج متحاشيا الأسلوب المباشر الذي يندرج تحت طائلة العقاب، وكسرر فيها الحمد، وذكر اسم الله ، للتأكيد على عقيدة الخوارج وإيمانهم بالله .

وتميزت الرسائل في عهد عمر بن عبد العزيز بالإيجاز والتركيز؟ واشتمالها على النصيحة والموعظة، فقد كتب له الحسن البصرى: "أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن ، بالآخرة لم تزل "(١) وكثرت رسائل الحسن خاصة تلك التي كتبها إليه بعد توليه الخلافة في صفة الإمام العادل ، وكلن

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البیان والتبین جــــ۲ ص ۷۰ ، جـــ ۳ ص ۱۳۸

عمر يدعو إلى تصغير الخطوط لترشيد الإنفاق في استعمال الأوراق والأحبار ، ومن أوجز الرسائل أيضا ما كتبه عدى بن أرطاه قائلا له : " أما بعد ، فإن الناس قد كثروا في الإسلام ، وخفت أن يقل الخراج " فرد عليه عمر :

" فهمت كتابك والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا " (١)

وفى العقد الفريد رسالة عن شكر النعمة من عدى إلى عمر وددت أنا كذلك له و ذكرتها ، لو لا خوف الإطالة ، ولسيرجع من شاء إليها(٢) وإلى غيرها . ويذكر لعمر أمره بتدوين الحديث النبوى تدوينا عاما بعد تأخر هذا الأمر عشرات السنين كان المسلمون فيها مشغولين بسالقرآن الكريم وكأنهم لا ير غبون في أن يصرفهم عنه شئ ، حتى لو كسان ذلك الشئ هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم .

ويعد سالم بن عبد الله (مولى هشام) واحدا من الكتاب الذين خطوا بالكتابة الفنية خطوات متميزة في تأثرها بالثقافتين العربية واليونانية وصيروتها فنا أدبيا وصناعة ممتعة بالسجع غير المتكلف واشتمالها على الجمل القصيرة المتوازنة، وتنوع الأغراض والأهداف بين سياسية ووعظية واجتماعية وإخوانية. وهذه الأخيرة قد تجلت بغضل أول الكتاب المشهورين في مجال الكتابة الفنية وهو عبد الحميد بن يحيى الذي كان ظهوره بداية لمرحلة جديدة من عمر النثر الأدبى حتى بالغ الناس في تقديره والثناء عليه فقالوا " بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد ".

<sup>(</sup>۱)عن كتاب ( فقى الأدب الأموى ) لسليمان ربيع ص ٢١٠ (١) العقد الفريد جــ ١ ص ١٩١ ( ت . محمد معيد العريان )

#### عبد الحميد بن يحيى

ولد أبو غالب عبد الحميد بن يحيي بن سعد حوالى عام ١٠هـ فى مدينـة الأنبار على نهر الفرات بالعراق، وانتقل إلى أهله فى الرقة، وكانت نشاته بالشام إذ قيل إنه لم يكن عربيا بل مولدا فارسيا أو أرميا وجده سعد مولـى للعلاء بن وهب العامرى (القرشى) من بنى عامر بن لؤى بـن غالب، وتزود بالقرآن واللغة والشعر والأخبار، وسائر العلوم، واشــتغل معلما للصبيان فى بداية الأمر ثم انتقل إلى ديوان الرسائل بدمشـق فـى خلافـة هشام بن عبد الله حيث تلقى صناعة الكتابة على (مولى هشـام) أبـى العلاء سالم بن عبد الله (زوج أخته) واستفاد بما لدى سـالم مـن تقافـة اليونانيين، فحصل بذلك قدرا كبيرا منها إلى جانب معرفته بالغة الفارسية، فتميز بالجودة فى إعداد الرسائل الأدبية وكتابتها ونمـى معرفتـه بالثقافـة فتميز بالجودة فى إعداد الرسائل الأدبية وكتابتها ونمـى معرفتـه بالثقافـة الفارسية عن طريق عبد الله بن المقفع إذ ربطت بينهما صداقــة حميمـة، وانتقل مع مروان بن محمد (١) إلى موضع و لايته على آرمينية وأذربيجـان والجزيرة (١٤١هـ) وبعث باسمه العديد من الرسائل التــى تتوع بين القصر والطول والتوسط.

وجاءت الأخبار بمبايعة أهل الشام لمروان بن محمد، فسجد لله شكرا وسجد معه أصحابه إلا عبد الحميد، فقال له " لم لا تسجد ؟ فقال : ولم أستجد ؟ أعلى إن كنت معنا فطرت عنا ؟ فقال : إذن تطيير معيى ، فقيال : الآن

<sup>(</sup>۱) مروان بن محمد بن الحكم الأموى ، الذي يعرف بالجعدى وبالحمار ، أما الجعدى فنسبه إلى مؤدبه الجعد بن أدهم وأما الحمار ، فلجرأته في الحروب .

طالب السجود ، وسجد فاتخذه مروان كاتبا لدولته " (١) .أى رئيساً لديـــوان الرسائل .(١)

وكانت سنوات مروان مليئة بالحروب والقلائل بسبب ضعف الدولة وتوارد الأخبار عن استعدادات بنى العباس للانقضاض على ما تبقى مسن رمق فى البيت المروانى ، وكان الخليفة محبا لكاتب مشفقا عليه مما ستكشف الأيام عنه، ولهذا قال له " إنا نجد فى الكتب أن هذا الأمر زائسل عنا لا محالة ، وسيضطر إليك هؤلاء القوم ، يعنى ولد العباس ، فصر اليهم فإنى أرجو أن تتمكن منهم، فتنفعنى فى مخلفى، وفى كثير من أسبابى ، فقال له : وكيف لى بأن يعلم الناس جميعا أن هذا مسن رأيك ، وكلهم يقول إنى غدرت وصرت إلى عدوك، وأنشد :

أسر وفاء تسم أفسه غسرة فمن لى بعذر يوسع الناس ظاهره ثم قال له عبد الحميد (أيضا) الذي أمرتتى به أنفع الأمرين لك ، وأقبحهما بى، ولك على الصبر معك إلى أن يفتح الله عليك أو أقتل معك "(٢) ولم تستطع رسائل عبد الحميد ولا شجاعة الخليفة أن تقف فسى مواجهة جيش أبى مسلم الخراسانى الذي التقى بجيش مروان في موقعة السزاب(٤) وهزمه وولى مروان - ومعه عبد الحميد - وجهه شطر مصر ليقتلا معافى معركة (بوصير) بالفيوم أو بالجيزة (٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي - أحمد حسن الزيات صــ ١٩٧

<sup>(</sup>۲) (بین عامی ۱۲۷هـ ۱۳۲هـ)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> كتاب الوزراء والكتاب صــــ ۷۹

<sup>(</sup>١) بين الموصل وإربل بالعراق.

<sup>(°)</sup> يوجد بمصر أربعة مواضع يسمى كل منها ( بوصير) راجع معجم البلدان ليساقوت جــ ١ ص ٥٠٩

وقيل إن عبد الحميد قد فر بعد موقعة الزاب فظفروا به ، وعرضوا عليـــه رؤوس القتلى وتم تعذيبه وقتله .

وقيل إن هروبه واختفاءه كان عند ابن المقفع فلما عثروا عليهما قالوا لهما : أيكما عبد الحميد ؟ فقال كل واحد منهما أنا؛ خوفا من أن ينسال صاحب بمكروه ، وأوشكوا على النيل من ابن المقفع لكن لم يلبث عبد الحميد أن كشف عن علامات ودلائل به ، أخذ بعدها للقاء حتفه .

إن المأساة التي انتهت بقتل عبد الحميد ومن بعده أيضا ابــن المقفع قـد كشفت عن بعض البذور السيئة التي نبتت في المجتمع الإسلامي، وأثمــرت فسادا وزندقة وشعوبية منقدة فدعوة العباسيين الوافدة من بلاد فارس أكلــت في طريقها كثيرا من الأعاجم الذين لم يتخلص بعضــهم مــن الرواسـب القديمة في دمائهم ، ولم تحرص الرياح الجديدة على الرافة بهم والتســامح معهم ، ولم يكن عبد الحميد إلا أديبا مخلصا وكاتبا عبقريا، دفع حياته ثمنـا لإخلاصه ووفائه .

#### نماذج من نثره :

لم يقصر عبد الحميد نثره على الرسائل التي كتبت على لسان مروان بـــن محمد أو غيره ، وإنما نوع في فنه بين الرسائل والوصايا والوصف ، والعبارات الموجزة التي تشبه بما عرف بالتوقيعات في زمن تــال ، لكـن براعته في كتابة الرسائل وتفوقه فيها جعلت الناس ينصرفون إلى دراستها ونقدها والتعليق عليها وبيان ما إذا كان قد تأثر فيــها برسائل الفـرس أو بأدب اليونانيين أو بهؤلاء و هؤلاء إلى جانب تطويره لهذا الفن الذي يحفل ببعض الجذور العربية التي لا تتكر ، وهذا ما نقول به ، وسبق أن عرضنا له في فصل سابق بهذا الكتاب، أما نثر عبد الحميد ورسائله بشكل خــاص فهو مناط الحديث هنا بما يحمل من خصائص بيانيـــة وأسـلوبية جعلـت

صاحبه يتغوق على من قبله الذين أسمِموا بدور بارز في هذا المجال، لكـن بعضهم من أمثال سالم بن عبد الله كان سيئ الحظ فلم يصل من نتاجـــه إلا القليل ، وهو على قلته يؤكد ما قيل عن أستاذيته لعبد الحميد، رسوخ قدمـــه في فن الرسائل، كما نؤكد على أن ما وصلنا من نثر عبد الحميد يرجع معظمه إلى فترة كتابته لمروان بدمشق وهي مرحلة قلقة مضطربة لم ينعم فيها بالهدوء ولا بطول العيش ، أما المرحلة السابقة التي ترافقا فيها أنتـاء الولاية على أرمينية وأذربيجان والجزيرة وهي حقبة ليست قصــــــيرة فلـــم يتوفر لنا القدر الملائم من النثر الذي يضع عبد الحميد في وزنه الحقيقي ، وذلك لأن الرواة والمؤرخين لا يهتمون - غالبا- إلا بمن نعم في مراكـــز الضوء وعلى مقربة من بلاط الحكم ودوائر الملك ، وإلا فكيف يخلف هــذا الأديب المتميز ما مقداره ألف ورقة في الرسائل كما قال ابـن النديـم (١) وهو قدر ضئيل للغاية ، وأين هي رسائله التي كانت الواحدة منها تحمل على جمل لضخامتها ؟ فهل رسالته التي قيل إنها تبليغ أربعين صحيفة وكتبها على لسان مروان إلى ابنه عبد الله تحتاج إلى جمل، أو أنها تحتــــاج قبل أن يلتهمها التاريخ وتأتى يد الحدثان عليها، أو ينسفها رجال العباسيين؟ وليس ذلك بغريب فما حدث للرسالة التي كتبها بلسان الخليفة إلى أبي مسلم الخرسانى ، يؤيد ذلك ويرشحه القبول .

#### المهم ماذا قال عبد الحميد ؟

كتب رسالة بلسان هشام بن عبد الملك أثناء ولايته وبعث بها إلى يوسف ابن عمر بن الحكم الثقفي وإلى اليمن يطمئن الرعية عما وقع في الشام من طواعين ، ويحذرهم من الإرجاف والفتن ، وهي من نثر عبدالحميد يسوم

<sup>(</sup>۱) أنظر الفهرست ص ۱۷۰

أن كان فى ديوان الرسائل بدمشق وقبل أن ينقل مع مروان إلى محل الولاية .

وذكر الأعشى في صبحه رسالة مطولة بعث بها على لسان مروان إلى أبنه وولى عهده (عبد الله ) عندما كان واليا على الجزيرة ينصحه فيها بمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني (الخارجي) حيث مثل خطرا على الدولة بالموصل والعراق بين عامي ١٢٧هـ -١٢٨هـ .

أما رسالته إلى الكتاب فهى مشهورة جدا وذات أهمية كبيرة ، ولا زالت أطروحات عبد الحميد فيها حية متجددة قال :

"أما بعد ، حفظكم الله يا أهلَ هذه الصناعة ، وحاطكم ووفقكم وأرشدكم ، فإن الله جلَّ وعزَّ جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن بعد الملوك المكرمين سُوقًا وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم ، فجعلكم معشر الكتاب في أشرفها صناعة ، أهل الأدب والمروءة ، والحلم والروية ، وذوى الأخطار والهمم وسعة الذرع في الإفضال والصلة ، بكم ينتظم الملك ، وتستقيم للملوك أمورهم ، وبتدبركم وسياساتكم يُصلح الله سلطانهم ويجتمع فيهم ، وتعمر بلادهم من ولايته ، لا يستغنى عنكم منهم أحد ولا يوجد كاف إلا منكم ، فموقعكم منهم موقع أسمائهم التي بها يسمعون ، وأبصارهم التي بها يبصرون منهم موقع أسمائهم التي بها يسمعون ، وأبصارهم التي بها يبصرون وألسنتهم التي بها يبطشون (٢)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> جمع سوقة

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> کتاب الوزراء والکتاب ص ۷۳ وما بعدها

والرسالة طويلة ومعانيها غزيرة وألفاظها منتقاة وأفكار هـا حيـة متجددة ، حيث دعا الكتاب إلى المنافسة في تحصيل العلم والتفقه في الديـن ورواية الشعر ومعرفة اللغة قال :

" فنافسوا ، معشر الكتاب في صنوف العلم والأدب ، وتفقهوا في الدين ، والدعوا بعلم كتاب الله عز وجل ، والفرائض، ثم العربيسة ، فإنها ألسنتكم ،وأجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم، وارووا الأشعار ، واعرفوا غريبها ومعانيها ، وأيام العرب والعجم، وأحادثيها وسيرها ، فإن ذلك معين لكم على ما تَسْمون إليه بهممكم ... " (١)

ودعا الكتاب إلى صفاء النفس وصدق النصيحة والإخلاص إلى الأصدقاء والرفق بهم ، ومجافاة التقصير والإسراف فلي القول والتقلة الزائدة بالنفس وحبب في العمل الذي جعله أخر ما ختم بله رسالته إلى سائر الكتاب .

ولم يكن الرجل مغيباً عن حقوق زملائه، فهذه وصاية بــــهم قـــال فيــها " أكرموا الكتاب ، فإن الله عز وجل أجرى أرزاق العباد على أيديهم "(٢).

وانقل إلى القارئ رسالة مؤثرة بعث بها إلى أهله وهو منهزم مع مروان ابن محمد وكأنه ينعى بها نفسه ويعزيهم عنها قال:

" أما بعد فإن الله جعل الدنيا محقوفة بالكره والسرور ، وجعل فيها أقساما مختلفة بين أهلها ، فمن درت له بحلاوتها ، وساعده الحظ فيها سكن إليها، ورضى بها، وأقام عليها، ومن قرصته بأظفارها، وعضته بأنيابها وتوطأت بثقلها، قلاها نافرا عنها وذمها ساخطا عليها ، وشكاها مستزيدا منها، وقد

<sup>(</sup>۱) السابق ص ۷۵

<sup>(</sup>۲) السابق ص ۸۰

كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وأرضعتنا من درها أفاويق (١) استحلبناها، ثم شمست منا نافرة، وأعرضت عنا متنكرة، ورمحتنا مولية فملـــح عنبها، وأمر حلوها وخشن لينها ، فمرقتنا(٢) ، عــن الأوطـان، وقطعنتا عـن الإخوان ، فدارنا نازحة، وطيرنا بارحة، قد أخذت كل ما أعطت، وتباعدت مثل ما تقربت ، وأعقبت بالراحة نصبا ، وبالجذل هما، وبــالأمن خوفا، وبالعز ذلا، وبالجدة (١) حاجة ، وبالسراء ضراء ، وبالحياة موتا. لا ترحم من استرحمها سالكة بنا سبيل من لا أوبــة لــه منفيرٌن عـن الأوليـاء ، مقطوعين عن الأحياء " (١)

إن هذا بعض ما كتبه الرجل إلى أهله أما الذى كتبه بلسان مروان إلى أبى مسلم الخرسانى الذى كان يعرف مدى تأثير رسائل عبد الحميد فى الناس ، فخاف على نفسه منها.

وقد كتب عبد الحميد رسالة مطولة جدا بلسان مسروان إلى أبسى مسلم الخرساني يستميله ويستجلبه ويهدأ من ثورته ، فخاف أبو مسلم أن تؤشر فيه هذه الرسالة التي قيل إنها حملت إليه على جمل لطولها فأحرقها وبعث على جذاذة منها هذا البيت إلى مروان :

محا السيفُ أسطارَ البلاغة ، وانتحى عليك ليوثُ الغاب من كل جانب وقيل إن أبا مسلم لم يعرف من الرسالة بعد الحرق إلا هذه الجملة : " إذا أراد الله إهلاك نملة أنبت لها جناحين "

<sup>(</sup>١) ما يتجمع في الضرع من اللبن بعد الحلب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أي أخر جتنا.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الجدة : الميسرة .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤)</sup> الوزراء ص ٧٧ وما بعدها .

ونؤكد على تميز عبد الحميد بن يحيى الكاتب في صياغته للعبارة وعنايت بالترادف ، وحرصه على صناعة الكتابة وصفاء الديباجة وروعة الأسلوب، ذلك أنه كان يميل إلى الإيجاز والتركيز غالبا فقد كتب إلى شخص توصية فقال فيها: "حق موصل كتابي عليك كحقه على، إذ جعلك موضعا لأمله ورآني أهلا لحاجته ، وقد أنجزت حاجته ، فصدق أمله ". فمسألة الطول والقصر تتوقف على مقتضى الحال وطبيعة المقال .

#### بعض الصادر والمراجع لدراسة عبد الحميد الكاتب وأدبه :-

١-أدب السياسة في العصر الأموى د. أحمد الحوفي.

٢-الأعلام، خير الدين الزركلي .

٣-البيان والتبيين - الجاحظ .

٤-تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ .

٥-تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي د. شوقي ضيف .

٦-صبح الأعشى للقلقشندي .

٧-العقد الفريد - ابن عبد ربه ت محمد سعيد العريان .

٨-الفن ومذاهبه في النثر العربي د. شوقي ضيف .

٩- في الأدب الأموى د. سليمان ربيع .

١٠- الفهرست ـ أبن النديم .

١١- كتاب الوزراء والكتاب، الجهشياري .

١٢ مروج الذهب – المسعودى ..

وغيرها كثير، والله الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل . أد السيد محمد الديب

## مريد المؤلف المؤلف

| تاريخ الصدور |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ነ ዓ ለ ያ      | ١ - شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1911         | ٧- ياقوت الحموى أديبا وناقدا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1010         | ٣- امرؤ القيس بين القدماء والمحدثين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.49        | ٤ - الغموض في شعر أبي تمام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . PAPA       | ٥- شعراء الطائف في الجاهلية والإسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رز ۱۰۰       | ٦- فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1949         | (الطبعة الأولى).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144.         | ٧- من روائع الأدب العربي في العصرين العباسي الثاني والأندلسي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1991         | <ul> <li>٨- من روائع الأدب العربي في العصرين الأموى والعباسي الأول.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1998         | ٩- أوزان الشعر ـ دراسة في العروض والقافية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ر            | ١٠- فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1990         | (الطبعة الثانية) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1991         | ١١- دراسات في الأدب الجاهلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1999         | ١٢- أطوار الأدب العربي في العصر الإسلامي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | تمت الطبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | ١ – تاريــخ الأدب الجاهــلى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | ٧ - البحث الأدبى - منهجاً وتطبيقاً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | and the second of the second o |

|      | <b>ÝYY</b> Ý                                  |       |
|------|-----------------------------------------------|-------|
|      | نهرس الموضوعات                                |       |
| صفحة | الموضوع ال                                    | مسلسل |
| ٣    | المقدمة                                       | 1     |
|      | الباب الأول                                   | ۲     |
| ٥    | الأدب نى عصس الإنسلام                         |       |
| ٦    | توطئه                                         | ٣     |
|      | الفصل الأول: الشعر في عصر صدر الاسلام         | ٤     |
| 17   | (خصائصه وانجاهاته)                            |       |
| 47   | الفصل الثاني: من شعراء صدر الإسلام            | 0     |
| 49   | حسان بـن ثابـت                                | ٦     |
| ٤٥   | الفصل الثالث: الحطيئة شاعر المدح والهجاء.     | V     |
| 79   | الغصل الرابع: من شعر الرثاء لأبي ذويب الهذلي. | ٨     |
| ٧٨   | الفصل الخامس: النثر في عصر صدر الإسلام        | ٩     |
|      | الباب الثانى                                  | ١٠    |
| ٨٩   | الأدب العربى فى عصر بنى أمية                  |       |
| ٩.   | الفصل الأول: الشعر والبيئة في عصر بني أمية    | 11    |
| ۹ ۰  | أولا: بيئة الحجاز.                            | 14    |
| 9 7  | الأحوص.                                       | ۱۳۰   |
| 90   | <b>ثانيا:</b> بيئة العراق.                    | ١٤    |
| 90   | ١ – النقائض.                                  | 10    |
| 1.1  | ٢ – الشيعة                                    | 17    |
| 1.0  | ٣- الخوارج،                                   | 17    |
| 1.4  | ٤ – دعوة آل الزبير .                          | ١٨    |

| ۱۰۸   | ثالثاً: بيئة الشام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.   | الفصل الثانى: شعر الغزل في عصر بني أمية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٢٠  |
| 110   | أولاً: الغزل الصريح في بيئة الحجاز.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41   |
| 117   | عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77   |
| 12.   | ثانيا: الغزل العذري في نجد وبوادي الحجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77   |
| 127   | جميل بن معمـر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75   |
| ١٦٣   | الفصل الثالث: ابن قيس الرقيات في شعره اليابس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70   |
| . ۲۰٤ | الفصل الرابع:الخطابة في العصر الأموى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77   |
| 717   | خطبة واصل بن عطاء التي جانب فيها الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77   |
| 717   | الغصل الخامس: أطوار الكتابة الفنية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸   |
| 777   | عبد الحميد بن يحيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79 - |
| 777   | كتبالمولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٠   |
|       | the state of the s |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

and the substitution will be a substitution of the substitution of

رقــمالإيـداع: ٥٣٩٣ لسنة ١٩٩٩ الترقيم الدولى I.S.B.N.: 977-19-8569-8

مركز آيسات للطباعة والكمبيوتر مساكن لكوظ - الزراعة - الزقازيق